# الطبعة المخامسة كل أنحفوظة للناشر كل أنحقوق محفوظة للناشر المحقوق محفوظة للناشر المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحدد المحادث المحدد المحدد

# شرح حديث جابر الطّويل في

# صفة حجة النبي عَلَيْهُ

دروس ألقاها عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

دار المنهاج

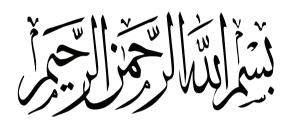

#### مُقَدِّمَةُ ٱلطَّبْعَةِ الْخَامِسَةِ

الحمدُ لله، أحمدُهُ أجملَ الحمدِ وأتمَّه، وأُصلِّي وأسلِّمُ على مَن أتمَّ اللهُ به الدِّينَ وأعزَّه؛ وبعندُ:

فهذه الطبعةُ الخامسةُ لهذا الكتاب، بعد أن حرَّرتُ فيه، وقدَّمتُ وأخَّرت، وزدتُ ونقصت؛ لكي يكونَ إلى الصوابِ أقرَبَ، والكتابُ كالمكلَّفِ لا يَسْلَمُ مِن المؤاخَذة، ولا يُرْفَعُ عنه القلم، وباللهِ استَعَنْتُ وعليه توكَّلْتُ.

والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ وآلِهِ وصحبِهِ أجمعين.

عبد العزيز الطريفي ١٤٣٦/١١/١هـ

#### مُقَالِمَةُ الشَّكَارِجِ

七件

الحمدُ لله نَحْمَدُه على نَعْمائِهْ، وجميلِ بلائِهْ، ونسألُهُ يقينًا يعمِّرُ القَلْب، ويستولي على النَّفْس، ونصلِّي ونسلِّمُ على خيرِ خَلْقِه، والمصطفى مِنْ بريَّته، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين؛ وبَعُدُ:

قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]؛ فلم يأمرِ اللهُ نبيَّه أن يسألَهُ زيادةً في شيءٍ من أمرِ الدنيا والآخرةِ سوى العلم، وأفضلُ علم يُسعى إليه الوحيُ الشريف؛ إذْ كان معلومًا أنه ما انْجَذَبَتْ نَفْسْ، ولا اجتمع حِسْ، ولا مالَ سِرْ، ولا جالَ فِكْرْ، في أفضلَ مِن معنًى لطيف، ظهرَ في لفظٍ مِن وحي شريف.

وأصلُ هذا الكتابِ دروسٌ أُلْقِيَت ارتجالًا، في توضيحِ ما تضمَّنه حديثُ جابرِ الطويلُ مِن أحكام وفوائدَ في صفةِ حَجَّةِ الوداع، وقد رَغِبتُ في استيفاءِ معانيه؛ فوجدتُ ذلك يتعذَّرُ ولا يتيسَّر، ويمتنعُ ولا يَتَسِع، ولعلَّ في كثيرِ ممَّا تَرَكْتْ، ما هو أَجْوَدُ ممَّا ذَكَرْتْ.

وقد أُخرِجَ هذا الشرحُ بعد تفريغِه، وحذفِ المكرَّرِ منه، وعَزْوِ الأحاديثِ إلى مصادرِها، وتوثيقِ النقولِ إلى أصحابِها.

ومِنْ نافلةِ القولِ: أنَّ ما يحدَّثُ به ارتجالًا يفتقِدُ تمكُّنَ الترتيب، وحُسْنَ التهذيب، وجَودةَ العبارة، ولُطْفَ الإشارة؛ وهذا أمرٌ غنيٌ عن التوضيح؛ لكني أردتُ أن أُشارِكَ مَن يخرُجُ مِن ضيقِ الاغترار، إلى فُسْحةِ الاعتذارُ:

وَيُسِيءُ بِالإِحْسَانِ ظَنَّا لَا كَمَنْ يَأْتِيكَ وَهُوَ بِشِعْرِهِ مَفْتُونُ (۱) ويُسِيءُ بِالإِحْسَانِ ظَنَّا لَا كَمَنْ يَأْتِيكَ وَهُوَ بِشِعْرِهِ مَفْتُونُ (۱) واللهُ المؤيِّدُ والمسدِّد، وهو حسبُنا ونِعْمَ الوكيل.

عبد العزيز الطريفي الرياض: ١٤٢٤/١٠/١٤هـ

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة مقتبسة من كلام أبي إسحاق القيرواني في مقدمة زهر الآداب (۱۷/۱). والبيت لأبي تمام في ديوانه، وفيه: ويُسِيءُ بِالإحْسَانِ ظَنَّا لَا كَمَنْ هُو بِابْنِهِ وَبِشِعْرِهِ مَفْتُونُ



# مَثُنُّ حَدِيثِ جَابِر ضِيَاللَّهُ عَنْهُ مُ



#### مَ ثُنْ حَدِيثِ جَابِر سِوَاللَّهُ عَنْهُ

44

#### عَلَا الْإِمَامُ مُسْالِمٌ عَمُّاللَّهُ (١):

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِم، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ المَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

دَخُلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ القَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُو أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَمَعَ لَى إِنَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ حَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ عَبِهِ، فَعَلَمَ المَدينَة بَشَرٌ بِي عَنْ حَجَّةٍ مَا المَدِينَة بَشَرٌ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا عُمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجُنَا فَاللَاهُ مَنْ مُنَا عَمَلِهِ، فَخَرَجُنَا وَتُ المُكَلِيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱۲۱۸/۱۲۱۸).

بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى المَسْجِدِ، ثُمَّ رَاكِبَ الفَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، نَظَوْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدِيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُوْآنُ، وَهُو يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: (لَبَيْكَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: (لَبَيْكَ لَكُ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ جَابِرٌ هَيْ اللهُ وَحْدَهُ، السُتَلَمَ الرُّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَيْهُ، السُتَلَمَ الرُّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًى ﴿ البقرة: ١٢٥]؛ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنْ البَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ -: كَانَ يَقُرأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ: ﴿ قُلُ هُو اللهَ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص]، وَهُو اللهَ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص]، وَهُو اللهَ أَحَدُ الإحلاص]، مِنَ البَيِ إِلَى الصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، مِنَ الصَّفَا، قَرَأً: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، مَنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، عَنْ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، اللهَ وَحُدَهُ إِلَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَدَ اللهَ، وَكَبَرَهُ، وَقَالَ: (لَا إِلَهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَالَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ، وَهُومَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ)، ثمَّ

دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا الْمَرْوَةِ، مَشَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا، مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ المَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ، فَقَالَ: (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ عَلَى المَرْوَةِ، فَقَالَ: (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ اللَهَدْي، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً بَنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هُذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: (لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ).

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ هَا مَرَنِي وَلَيسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مُحَرِّشًا عِلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَيما ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبُرْتُهُ: أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَأَخْبَرْتُهُ: أَنِّي أَهِلُ بِمِ رَسُولُكَ، فَلَاتُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، فَلَنَ: (فَكِنَ جَمَاعَةُ الهَدْي الَّذِي قَدِمَ قَالَ: (فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْي الَّذِي قَدِمَ قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْي الَّذِي قَدِمَ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَى مَعْهُ هَدْيٌ، فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَ عَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَقَصَّرُوا، إلله عَنِي هَا مَنْ المَنْ مَعْهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَوَكَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟)، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: (اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ أَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَطْنَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى المَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القَبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى القَبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى

غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُّمْنَى: (أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ!)، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ، أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، مَرَّتْ بِهِ ظُعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْل، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الفَضْل، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُّسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْن الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطْبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَربَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ،

فَقَالَ: (انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (١): حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الصَّولِ اللهِ عَيْدٍ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الصَولِ اللهِ عَيْدٍ، وَسَاقَ الحَدِيثِ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْي، فَلَمَّا الحَدِيثِ: وَكَانَتِ العَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْي، فَلَمَّا أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْي، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِالمَشْعَرِ الحَرَامِ، لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ. اهد.



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۲۱۸/۱۲۱۸).

#### مُقَدِّمَة

一位

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسَلَّمَ وبارَكَ على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين، أَمَّا بَعْدُ:

فحديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ في صفةِ حَجَّةِ النبيِّ عَلَيْهِ مِن الأحاديثِ الطِّوالِ في كتبِ السُّنَّة، ومِن الأحاديثِ التي جمَعَتْ أحكامًا وفوائدَ كثيرةً، وهو خاصٌ بسياقِ حَجَّةِ النبيِّ عَلَيْهِ.

وهذا الحديث: حديثٌ عظيمٌ جليلٌ نفيس، ساق فيه جابرُ بنُ عبدِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ في عبدِ اللهِ عَلَيْهُ في عبدِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ في حَجَّةِ النبيِّ اللهِ عَلَيْهُ في حَجَّةِ الوداع، وقد ضبطَ فيه جابرٌ حجَّ النبيِّ عَلَيْهُ.

#### \* أهميةُ حديثِ جابر:

وقد اعتنى الأئمَّةُ عليهم رحمةُ الله عبهذا الحديث، شرحًا وبسطًا؛ لِمَا تضمَّنه هذا الحديثُ مِن أحكام؛ فقد شرَحَهُ الحافظُ ابنُ المنذر كَثِلَتُهُ في جزءٍ له، وخرَّج منه نحوًا مِن مئةٍ وخمسينَ فائدةً (١).

وهذا الحديثُ \_ وإنْ كان خاصًا في سياقِ حَجَّةِ النبيِّ ﷺ \_ فقد تضمَّن أحكامًا كثيرةً غيرَ أحكام الحجّ.

وهذا الحديثُ بحاجةٍ إلى وقتٍ طويل، لبَسْطِهِ والكلامِ على أحكامِهِ، وما تضمَّنه مِن معانِ.

<sup>(</sup>١) انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (١/ ٢٦٥).

ولعلَّنا هنا نَشْرَحُ ـ ما استطعنا مِن هذا الحديث ـ بالاختصار، مع عدمِ الإخلالِ بما يحتاجُ إليه طالبُ العلمِ في الحجِّ وأحكامِهِ؛ فإنَّ هذا الحديثَ لو شُرِحَ في عِدَّةِ مجلَّداتٍ، ما كان ذلك كثيرًا عليه.

وأحكامُ المناسكِ أحكامٌ دقيقةٌ؛ ولذا قال ابنُ تيميَّة: «عِلْمُ المناسكِ أدقُّ ما في العبادات»(١).

ويعقِدُ العلماءُ لهذه الأحكامِ أبوابًا في الفقهِ والسُّنَّةِ باسمِ «كتاب المناسك»، أو «كتاب الحَجّ»، وهما سواء، والمَنْسَكُ: بفتح السين وكسرها؛ قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا﴾ [الحج: ٢٣]، وجاء في القراءةِ المتواترةِ: الفتحُ والكسرُ فيها(٢).

والمرادُ بالنُّسُكِ: التعبُّدُ والتألُّهُ في الشريعة، وأصلُهُ في كلامِ العرب: المكانُ الذي يعتادُهُ الرجُلُ، وإنما أطلِقَ ذلك على أعمالِ الحجِّ؛ لتردُّدِ الناس إليها في مواضعَ معلومةٍ.

#### \* شرح الحديث:

قَالَ ٱلْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِثَالِثُ: (حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بَنُ إِسْمَاعِيلَ):

#### منهجُ مسلمٍ في صِيَغِ السماع

مِنْ منهجِ الإمامِ مسلم رَحْمَلُهُ: أَنْ يبيِّن اللفظ، ويبيِّن صاحبَه، إذا كان حدَّث عن أكثَرَ من واحد؛ وذلك في الغالب يكونُ بصيغةِ: «اللفظُ لفلانٍ»،

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السُّنَّة النبوية (٥/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم القراءات (١١١/٦ ـ ١١١).

أَمَّا هِنَا، فَبِيَّنِ اللَّفَظَ بطريقةٍ أخرى، بقوله كَلَّلَهُ: «قال أبو بكرٍ: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل».

فبيَّن أنَّ اللفظَ \_ هنا \_ لأبي بكرِ بنِ أبي شَيْبة، وليس هو لإسحاق بن إبراهيم \_ ابن راهويه \_.

والإمامُ مسلمٌ يَخْلَلُهُ يبيِّن في «صحيحه» صاحبَ اللفظ؛ وهذا معروفٌ ظاهرٌ جَلِيٌّ مِن صنيعه يَخْلَلُهُ.

أما الإمامُ البخاريُّ كَلَّلَهُ، فإنَّ منهجه \_ في الغالب \_ أنَّ اللفظَ يكون للأخيرِ مِن شيوخه، فإذا حدَّث عن اثنين؛ فإنه يكونُ اللفظُ للثاني، وهذا في الغالب، وقد يخالفُ، وليست هذه قاعدةً مُطَّرِدةً في صنيعِ الإمامِ البخاريِّ كَلِّلَهُ.

#### فَوَلْيُّ: (حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِم):

المعروفُ من صنيع أهلِ العلم: أنهم \_ في صِيَغِ الأداء \_ لا يقولون: «عن»، وإنما يصرِّحون بالتحديث، أو السماع، أو يقولون: «قال فلان»، وهي تَحتمِلُ السماعَ وعدَمَهُ.

والعنعنة إنّما هي مِن صنيعِ مَنْ بعدَهُ ممّن يحدِّث عنه، وهنا قد أشار الإمامُ مسلمٌ صَلَيْهُ إلى لطيفةٍ مِن صنيعِ الإمامِ إسحاقَ بنِ راهويه صَلَّهُ؛ وذلك في قولِ الإمام مسلمٍ: «قال أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل».

فقولُ ابنِ أبي شيبة: (حدَّثنا) \_ هنا \_: يشيرُ به الإمامُ مسلمٌ إلى أن إسحاق بن إبراهيم لم يقُلْ: (حدَّثنا)، وإنما قال لفظةً أخرى.

وإسحاقُ بنُ إبراهيم - ابن راهويه - لا يقولُ: (حدَّثنا)، وإنما يقولُ: (أخبَرَنا)، وهذا المعروفُ مِنْ صنيعِهِ؛ ولذا لا يكاد الإمامُ مسلمٌ يحدِّث عن إسحاق بن راهويه، ويقول: (حدَّثنا)، وإنما يقول: (أخبَرَنا)، إلا في نحو عَشرةِ مواضعَ مِن «صحيحه» في غير الأصول، أورَدَهَا، فقال إسحاق بن إبراهيم: (حدَّثنا):

- أوَّلها: في كتاب الإيمان من «صحيحه»() فقد قال: حدَّثنا السحاق بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن زيدِ بنِ وهب، عن حُذَيْفة مرفوعًا من (إنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ...).
- وفي كتاب الفرائض (٢)؛ قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، ومحمَّدُ بنُ رافع، وعبدُ بن حُمَيْدٍ واللفظُ لابنِ رافع قال إسحاقُ: حدَّثنا، وقال الأَخران: أخبَرَنَا عبدُ الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ عَلَيْهُ، في قولِهِ: (اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكرٍ).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، عن شُعْبة، عنِ ابنِ المُنْكدِر، عن جابر ـ في قصةِ استئذانِهِ على النبيِّ ﷺ، وقولِهِ: (أَنَا أَنَا ...)(٣).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا المُلَائيُّ، عن سُفْيان، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْل، عن جُنْدُبٍ \_ مرفوعًا \_: (مَنْ سَمَّعَ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ...)، الحديث (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۱۳). (۲) صحیح مسلم (۱۲۱۵).

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۲۱۵۵). (۱) صحیح مسلم (۲۹۸۷).

- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا جَرِير، عنِ الأعمش، عن أبي سُفْيان، عن جابرٍ... (١).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سُفْيانَ، عن أَشْعَثَ، عن مُعَاوِيةَ بنِ سُوَيْدٍ: أُمِرْنَا بسَبْع... الحديثَ (٢).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا حَمَّاد، عن يزيد، عن سَلَمة؛ في بَيْعة الحديبية (٣).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا عمر، عن سُفْيان، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ؛ في وقفِ أرضِ خَيْبَر<sup>(٤)</sup>.
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادة، عن ابن جُرَيْج، عن أبى الزُّبيْر، عن جابر... (٥).
- وقال: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا عيسى، عن سَعِيد، عن قَتَادة، عن مُطَرِّفٍ، عن عِمْران بن الحُصَيْن... الحديثَ (٢).

وهذه المواضعُ ليست في الأصول.

وكذلك فإنَّ مسلمًا لا يُوردُ لإسحاقَ بنِ إبراهيم غيرَ منسوبٍ بصيغة: (حدَّثنا)؛ لا في الأصول، ولا في المتابَعَات.

وأمَّا غيرُ الإمامِ مسلمٍ رَخَلَهُ مِن الأئمَّة، فإنَّه يتجوَّز، وربَّما غيَّر صيغةَ تحديثِ إسحاقَ مِن: (أخبَرَنا)، إلى: (حدَّثَنا)؛ كما في كثيرٍ مِن كتب السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٠٦٦)؛ من طريق معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ .

۱) صحیح مسلم (۱۸۹۰). (۱) صحیح مسلم (۱۲۳۳).

<sup>(</sup>۵) صحیح مسلم (۱۵۳۰). (۲) صحیح مسلم (۱۲۲۱/۱۲۲۱).

وإسحاقُ بنُ راهويه: هو مِنَ الأئمَّةِ الكبار، وهو: إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ - ابن راهويه - كنيتُهُ: أبو يعقوب، وقد ترجَمَ له الحافظُ ابن حجر كَلْللهُ في كتابه «التقريب» (١)، وكنَّاه بأبي محمَّد، وهو وَهَمُ لم يوافِقْهُ على ذلك أحدٌ مِن أهلِ العلم، ولعلَّه سَبْقُ قَلَم، وإنما كنيتُهُ أبو يعقوبَ بالإجماع.

فَوْلْنُ : (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ المَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ، فَسَأَلَ عَنِ القَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ):

#### سؤالُ الزائرِ عن اسمِهِ

يُسَنُّ لِمَنْ قَدِمَ عليه ضَيْفٌ \_ أو زائرٌ \_ أن يسألَ عن اسمه؟ وممَّن هو؟ وهذا مِنْ سُنَّةِ النبيِّ عَلَيْهُ، وإن لم يكن ثبَتَ الأمرُ بذلك مِن قولِهِ، إلا أنه ثبَتَ مِن فعلِهِ سؤالُ القادمِ عن ذلك. وأمَّا الأمرُ الذي أمَرَ به النبيُّ عَلَيْهُ في ذلك، فلا يثبُتُ.

فقد أَخرَجَ الإمام الترمذيُّ كَلْلَهُ - في «سننه» (٢) - من حديثِ عِمْرانَ بنِ مسلم القَصِيرِ، عن سعيدِ بنِ سَلْمان، عن يزيدَ بنِ نَعَامةً؛ أنَّه قال: قال النبيُّ عَلِيهِ: (إذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَلْيَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمِمَّنْ هُوَ؛ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ).

هذا الحديثُ في إسناده يزيدُ بنُ نَعامَةَ، وهو قليلُ الحديث، متقدِّمٌ، ولم تثبُتْ له صحبةٌ، قال أبو حاتم: صالحُ الحديثِ (٣)، وقال ابنُ جرير:

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (۳۳۲). (۲) (۲۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٢٩٢).

مجهولٌ (١)؛ وهذا الخبرُ مُرْسَل.

إلا أنه ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ مِن فعلِهِ بسؤالِهِ الناسَ؛ فقد كان النبيُّ ﷺ مِن فعلِهِ بسؤالِهِ الناسَ؛ فقد كان النبيُّ ﷺ مِنال إذا جاءه قومٌ، أو جاءه رجلٌ، قال: مَنِ القومُ؟ أو مَنْ فلان؟ لِيُنزِلَ الناسَ منازلَهم.

ولذا لمَّا جاءه عَلَيْ وَفْدُ عبدِ القَيْس، قال: (مَنِ القومُ؟)، قالوا: وَفْدُ عبدِ القَيْسِ (٢)، ونحو ذلك؛ لكي يعرف النبيُّ عَلَيْ مَنْ هذا الذي أتاه، فربَّما كان سيِّدَ قومِهِ، وربَّما كان وجيهًا؛ لكيلا يخطئ في قَدْرِه؛ فقد رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْ الحثُّ على إنزالِ الناسِ مَنَازِلَهم، وإنْ كان لا يَصِحُّ:

فقد أخرَجَ أبو داودَ رَخِلَتُهُ في "سننه" "، وأخرَجَ المرفوعَ منه الإمامُ مسلمٌ رَخِلَتُهُ في "المقدِّمة" أنه من حديثِ سُفْيانَ الثوريِّ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن عائشة رَجُلُّ ا وَهَيْئةٌ، فأجلَسَتْهُ، سائلٌ، فأعْطَتْهُ كِسْرةً، ثُمَّ مَرَّ بها رَجُلُ آخَرُ عليه ثيابٌ وهَيْئةٌ، فأجلَسَتْهُ، فأكلَ، ثم ذَهَب، فقيلَ لعائشة في ذلك، فقالتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نُزْلَ الناسَ مَنَازِلَهُمْ».

وهذا الخبر ضعيفٌ لا يثبت عن النبيِّ عَيْكَ .

قال أبو داود \_ بعد إخراجِهِ \_: «ميمونُ بنُ أبي شَبِيب لم يُدرِكُ عائشةَ».

كذلك سُئِلَ الإمامُ أبو حاتمٍ عن سماعٍ ميمونِ بنِ أبي شَبِيبٍ من

<sup>(</sup>١) نقله ابن حجر عنه كما في التهذيب عندما ترجم ليزيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)؛ من حديث ابن عباس على الله

<sup>(</sup>٣) (١/٢). مقدمة صحيح مسلم (١/٦).

عائشة: أمتَّصِلٌ هو؟ قال: لا(١١).

ولمَّا أورد أبو نُعَيْم في كتابِهِ «الحِلْية»(٢) هذا الخبَرَ، قال: «هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ الثوريِّ، عن حَبِيب بنِ أبي ثابت».

فَوَلْاً: (فَلَمَّا انْتَهَى إلَيَّ قُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٌّ بَنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فنَزَعَ زِرِّيَ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ):

## حَلُّ أزرارِ القميصِ

الزّرُّ: جمعُهُ أزرارُ؛ وهو: ما يُشَدُّ به القميصُ والأكمامُ؛ ففيه إشارةٌ إلى أنَّ محمَّد بن علي بن الحسين كان قد شَدَّ عليه أزرارَهُ وزَرَّها، وقد رُوِيَ عن النبيِّ عَيْلِيَّ: أنَّه كان يَفْتَحُ أزرارَهُ، وكذلك رُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ وهذا مِنْ عادتِه عَيْلَيَّ، وليس هو مِن السُّنَّة:

فقد أخرَجَ الإمامُ أحمد (٣)، وكذلك جاء في «السنن» في حديثِ عُرْوة بنِ عبدِ اللهِ، عن معاوية بنِ قُرَّة، عن أبيه؛ قال: «قَدِمْنا إلى النبيِّ عَلَيْهُ في وَفْدٍ مِنْ مُزَيْنة، وإنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، قال: فبايَعْنَاهُ، ثم أدخَلْتُ يدي في جَيْبِ قميصِهِ، فمسِسْتُ الخاتَمَ. قال عُرْوةُ: فما رأيتُ معاوية ولا ابنَهُ، في شِتَاءٍ قَطُّ ولا حَرِّ، إلا مُطْلِقِي أزرارِهِما لا يُزرِّرانِهِ أبدًا».

وكذلك رُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ فقد رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) انظر: المراسيل، لابن أبي حاتم (ص٢١٤).

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٣/ ٤٣٤ رقم ١٥٥٨١)، و(٤/ ١٩ رقم ١٦٢٤٣)، و(٥/ ٣٥ رقم ٢٠٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٠٨٢)، وابن ماجه (٣٥٧٨).

عمر، وابنِ عَبَّاس؛ كما أخرَجَ ذلك ابنُ أبي شيبة؛ من حديثِ الأعمش، عن ثابتِ بنِ عُبَيْد؛ قال: «ما رأيتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ زَارَّيْنِ قميصَهُمَا قَطُّ»(١).

وكذلك رُوِيَ عن أبي هُرَيْرة؛ كما في «مصنَّف ابن أبي شَيْبة»، عن يحيى بن سعيد، عن عُبَيْد الله، عن سعيدٍ المُزَنيِّ، قال: «كنتُ مع أبي هُرَيْرَةَ في جنازةٍ، فرأيتُهُ مُصَفِّرَ اللِّحْيَةِ، مُحلِّلَ الأزرارِ»(٢).

ورُوِيَ هذا \_ أيضًا \_ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعود (٣)، وزيدِ بنِ ثابت في وسالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمر (٥)، وسعيدِ بنِ المسيَّب (٦)، ومحمَّدِ بنِ الحنفيَّة (٧)، وغيرِهم مِن السَّلَفِ الصالح، عليهم رحمةُ الله.

وهذا مِن السُّنَنِ التي يفعلُهَا النبيُّ عَلَيْهِ مِنْ غيرِ تشريع، وإنما هي عادةٌ، وليستْ عبادةً، ومَنْ فعَلَهَا حبَّا للنبيِّ عَلَيْهِ، فإنَّه يُؤْجَرُ لحبِّه، لا يُؤجَرُ لفله.

#### فأحوالُ النبيِّ عَلَيْهِ مِنْ جهةِ فِعْلِهِ، على ثلاثةِ أقسامٍ:

القسمُ الأوَّل: فِعْلُ عادةٍ؛ كألواذِ لباسِهِ وردائِهِ وقميصِه، وكذلك فعله في إطلاقِ أزراره، ونحو ذلك؛ فهذا مِن العادة؛ فلا يقال: إنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۲۹٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۲۹٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه (٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٩٦ و١٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٩٩) و ٢٥٢٩٠ و ٢٥٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٣٠١).

الإزارَ والرِّداءَ سُنَّةٌ؛ فالنبيُّ ﷺ لَبِسَ ذلك كسائرِ أهلِ عصره، مِن قريشٍ وغيرِهم؛ وهذا يُعْرَفُ بقرينةِ الحال.

القسمُ الثاني: فعلُ جِبِلَّةٍ؛ كنَوْمِهِ ويَقَظَتِهِ وأكلِهِ عَلَيْهُ، مما يفعلُهُ سائرُ الناس الكُفَّارُ والمسلمون؛ فلا يقال: إنَّ النومَ سُنَّةُ، ولا: إنَّ الأكلَ سُنَّةُ، ولا: إنَّ اليقظةَ سُنَّةُ.

ويخرُجُ مِن هذا: ما أمر به النبيُّ عَنَيْ مِنْ قولِهِ؛ كنهيهِ عَنَيْ عن النومِ قبلَ مصلاةِ العشاء، وحثه على النوم بعدَهَا؛ فهذا تشريعٌ لقولِهِ، لا لفعلِهِ.

القسمُ الثالث: فِعْلُ عبادةٍ وتشريع وسُنَةٍ؛ وهذا هو الأصلُ في فعلهِ: أنه عبادةٌ، وهذا أكثرُ مِن أن يمثَّلَ له؛ فسائرُ أفعالِ النبيِّ عَلَيْهُ هي مِن هذا الباب؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ مشرِّعٌ، لكنْ إذا دلَّت القرائنُ على أنَّ فعلًا للنبيِّ عَلَيْهُ عادةٌ، فإنه لا يكونُ سُنَّةً، وإنما يكونُ عادةً فَعَلَها النبيُّ عَلَيْهُ كما تَفْعَلُها الغَرَبُ.

#### وَلَّيْ: (ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ):

**الثَّدْيُ**: للرجلِ والمرأةِ، وقال بعضُهم: للرجلِ يقالُ: «ثُنْدُوَة».

والصحيح: أنه يقالُ لِمَا في صدرِ الرجلِ ثَدْيٌ كالمرأة، ودليلُ ذلك هذا الخبَرُ، وكذلك ما جاء في «الصَّحيحين»؛ في قصةِ الرجلِ الذي وضَعَ السيفَ بينَ ثَدْيَيْهِ (١)، وغيرُ ذلك مما جاء في الأخبارِ الصحيحة، وهو معروفٌ في لغةِ العرب، واستعمالُ الثُّنْدُوةِ فيما يَخُصُّ الرجلَ صحيحٌ، لكن لا يمنعُ - أيضًا - مِنْ إطلاقِ الثدي للرجلِ والمرأةِ جميعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢)؛ من حديث سهل بن سعد ﷺ.

#### سَمَاعُ الصغيرِ وتحديثُهُ

#### فَوْلَى : (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابُّ):

يظهر منه: أنه لم يبلُغ الحُلُم؛ وهذا يدلُّ على أنَّ الصغيرَ إذا حدَّث بعدَ بلوغِهِ بما سمعَهُ قبلَ بلوغه، فإنَّ حديثَهُ صحيحٌ، وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ كَلِّلْهُ، وهذا الذي عليه الأثمَّةُ المحدِّثونَ الحُفَّاظ، وعليه صنيعُ أصحابِ النبيِّ عَلِيْهِ، عليهم رضوانُ الله تعالى.

وقد ترجَمَ البخاريُّ كَاللهُ في «صحيحه» بقوله: (باب متى يَصِحُ سماعُ الصغير؟)، وأسندَ فيه حديثيْن:

- ا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس ﴿ فَقَد أَخرَجَهُ مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أَبِي أُوَيْس، عن مالك، عن الزُّهْري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عبّاس ﴿ قَالَ: «أَقبَلْتُ رَاكبًا على حِمَارٍ أَتَانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلام، ورسولُ اللهِ عَيْقٍ يصلّي بِمِنّى إلى غيرِ جدارٍ...» إلى آخرِ الخبر (۱).
- ٢ وأسنَدَ فيه \_ أيضًا \_: من طريق الزُّهْري، عن محمود بنِ الرَّبِيع،
   قال: «عَقَلْتُ مِن النبيِّ عَيْكِ مَجَّهَا في وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ، وأنا ابنُ
   خَمْس سِنِينَ...»(٢).

وهذا يَدُلُّ على أنَّ الصغيرَ يصحُّ تحمُّلُهُ، لكنْ أداؤُهُ وتحديثُهُ لا يُقْبَلُ إلَّا بعد بلوغِهِ؛ ولذا فإنَّ بعضَ أصحابِ النبيِّ عَلَيْ حدَّثوا عن وقائعَ رَأَوْها مِن النبيِّ عَلَيْ في حال صِغَرِهم، وقبلَ بلوغِهم؛ كعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ، ومحمودِ بنِ اللهِ عَيْ في حال صِغَرِهم، والحسين، وغيرِهم مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٦).

فسماعُ الصغيرِ يَصِحُ قبلَ بلوغه، وأداؤُهُ وتحديثُهُ لا يصحُ إلَّا بعدَ بلوغه؛ فلا يُقْبَلُ الحديثُ مِنَ الصغير، ولا يُحتجُ به على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلم، وقد وقَعَ في ذلك مناظرةٌ بين يحيى بنِ مَعِينٍ والإمامِ أحمد عليهما رحمة الله؛ كما حكى ذلك الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ في كتابه «الكفاية»(۱).

وصنيعُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ مع محمَّد بن علي بن الحسين، مِن وضع يَدِهِ على صدرِهِ بينَ تَدْيَيْهِ، يُحْمَلُ على أَمرَيْن:

الأول: إيناسٌ للصغير؛ فإنَّ الصغيرَ بحاجةٍ إلى الإيناسِ والمداعَبَة؛ فإنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ قد أُمِنَ منه أن يُفتَتَنَ بهذا الصبيِّ الصغير؛ فإنَّه رجُلٌ أعمى، وشيخٌ كبير.

الثاني: أنَّ محمَّدَ بنَ علي بن الحسين مِن بيتِ النَّبُوَّة؛ فالرِّفْقُ معه واللِّينُ مِن الإحسانِ إلى النبيِّ ﷺ؛ ولذا خصَّه جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بذلك.

وكذلك خصَّه بالترحيبِ، بقولِهِ: «مَرْحَبًا بِكَ يا ابْنَ أَخِي»؛ وربَّما لم يقُلُ ذلك لسائرِ القوم، وإنما خصَّه بذلك؛ إكرامًا له؛ لأنه مِن بيتِ النبوَّة.

## التحيَّةُ بِمَرْحَبًا

وَلَّى : (مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي):

قوله: «مرحبًا»؛ أي: نزَلْتَ على الرَّحْبِ والسَّعَة، وقيل: معناه الدعاءُ له بالرَّحْب والسَّعَة.

<sup>(</sup>١) الكفاية (١٤٦ و١٤٧).

وهذا مِن سُنَّةِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فيُشرَعُ لِمَن قَدِمَ إليه قادمٌ أن يقولَ له: «مَرْحَبًا!»؛ سواءٌ ابتداً بها، أو رَدَّ عليه بها؛ وهذا قد جاء عن النبيِّ عَلَيْهُ في أحاديثَ؛ كما فعَلَ ذلك مع وفدِ عبدِ القَيْس(١).

وفعَلَهُ أيضًا مع ابنتِهِ فاطمةَ رَقِيْهَا؛ فقد أُخرَجَ البخاريُّ، ومسلم؛ من حديثِ عامرِ الشَّعْبِيِّ، عن مسروق، عن عائشة رَقِيْهَا؛ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال لفاطمةَ: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي)(٢).

وكذلك فعَلَهُ عَلَيْ مع أُمِّ هانئٍ عامَ الفتحِ؛ فقد أخرَجَ الإمامُ أحمد (٣)، وكذلك الشَّيْخان (٤)؛ مِن حديثِ مالكِ بنِ أنسٍ، عن أبي النَّضْر، عن مولى أُمِّ هانئ، عن أُمِّ هانئ عَنِيْ انَّها قالت: «قَدِمْتُ إلى النبيِّ عَلَيْ عامَ الفَتْح، وهو يَعْتسِلُ وابنتُهُ فاطمةُ تَسْتُرُهُ، فسَلَّمْتُ، فقال: (مَنْ هذا؟)، فقالت: أُمُّ هانئٍ، فقال النبيُ عَلَيْهِ: (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانئِ)».

فهنا قال بعضُهم: لِمَنْ بدَأَ بالسلامِ أَنْ يَرُدَّ عليه بـ «مَرْحَبًا»، ولا يظهر هذا؛ فإنَّ عدَمَ ذكرِ أُمِّ هانئ وَلَيْنَا لردِّ سلامِ النبيِّ عَلَيْهِ، لا يعني عدَمَ وقوعِه، فربَّما أغفلَتْهُ أُمُّ هانئ وَلَيْنَا؛ لأنه كان معلومًا: أَنَّ مَنْ بدَأَ بالسلامِ، يُرَدُّ عليه بالسلامِ، ويبقى السلامُ على الأصلِ؛ لقولِ الله وَلَكُ: ﴿ وَيبقى السلامُ على الأصلِ؛ لقولِ الله وَلَكُ: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦٦].

فإذا سلَّم المرءُ على أحدٍ، فيجبُ على مَن سُلِّمَ عليه أن يَرُدَّ عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)؛ من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٣٦٢٣)، ومسلم (٢٤٥٠).

<sup>(7)</sup> فی مسنده (7/7) رقم (7/7).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٧ و٣١٧١ و٦١٥٨)، ومسلم (٣٣٦).

السلامَ بمثلِهِ أو يزيدَ. وأمَّا أن يَرُدَّ عليه بغير ذلك، فإنَّ هذا ليس بمشروع.

وقد كان النبيُّ عَلَيْهِ يقول: (مَرْحَبًا) للرجالِ والنساء، كما فعلَ مع أُمِّ هانئ، وفاطمة ابنتهِ، عليهما رضوانُ الله تعالى، وكذلك مع الرجال؛ كما في وَفْدِ عبدِ القيس، وكذلك فعلَ مع السائبِ بنِ أبي السائب؛ كما رَوَى ذلك الإمامُ أحمدُ رَحَلُهُ (۱)؛ مِن حديثِ مجاهدٍ، عن السائبِ بنِ أبي السائبِ بنِ أبي السائبِ بنِ أبي السائبِ بنِ أبي السائبِ عَلَيْهُ في السائب؛ أنه لمَّا قَدِمَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ عامَ الفتح، وكان شَرِيكًا للنبيِّ عَلَيْهُ في تجارتِهِ في الجاهليَّة، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: (مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي).

وفي إسناده ضَعْف.

وقد ترجَمَ البخاريُّ كَثَلَتُهُ في «صحيحه» بقوله: (بابُ قولِ الرجلِ: مَوْحَبًا)(٢).

#### وَّ لِكُمْ: (سَلْ عمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وحَضَرَ وَقَتُ الصَّلَاةِ):

فيه: مشروعيَّةُ أَنْ يستفيدَ الطالبُ مِن العالمِ إِذَا حَلَّ في داره، فربَّما لا يتيسَّرُ له القُرْبُ منه مَرَّةً أخرى؛ فهذا محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ بادرَ بسؤالِ جابرِ بنِ عبدِ الله، وذكر مِن أوصافِهِ ما يُشْعِرُ حِرْصَ السائل ـ وهو محمد بن علي بن الحسين ـ على حاله؛ كقوله: «وهو أعمى»، يشيرُ إلى كبر سنّه، وسأله لقربِهِ من النبيِّ عَلَيْهِ.

وَّلْمُ: (فَقامَ فِي نِسَاجَةٍ):

النِّسَاجَةُ: كالطَّيْلَسَانِ، يُلْتَحَفُ بها.

 <sup>(</sup>۱) في مسنده (۳/ ۲۵ وقم ۱۵۵۰۰).
 (۲) صحیح البخاری (۸/ ۲۱).

#### سَتْرُ المَنْكِبَيْنِ في الصلاةِ

فَولَٰی: (مُلۡتَحِفًا بِهَا، كُلَّما وَضَعَها عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا):

هذا فيه دليلٌ على مشروعيَّةِ سَتْرِ المَنْكِبَيْنِ في الصلاة. وسَتْرُ العورةِ شرطٌ مِن شروطِ الصلاة، وسَتْرُ المنكِبَيْنِ في الصلاةِ واجبٌ، وهذا الذي عليه الأدلَّة، وإن لم يستُرْ عاتقَيْهِ أَثِمَ، وصلاتُهُ صحيحةٌ على الصحيح.

لَكُنَّ أَهُلَ الْعَلْمِ اخْتَلَفُوا فِي سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ: هُلْ يُسْتَرَانِ، أَو يُسْتَرُ أُو لُا يَجِبُ سَتْرُهُما؟ أَحَدُ الْمَنْكِبَيْنِ وَيَجْزِئُ عَنْ سَتْرِ الآخر؟ أَوْ لَا يَجِبُ سَتْرُهُما؟

على خلافٍ في ذلك:

ذَهَبَ أَكثَرُ الفقهاء \_ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابِ الرأي \_ إلى عدمِ وجوبِ سترِ العاتقَيْن، وحملوا الأمرَ هنا على الاستحباب؛ لأنَّ العاتقَيْن بالإجماع ليسا بعورة.

وذهَبَ بعضُ أهلِ العلم - وهو قولُ ابنِ المنذِر -: إلى وجوبِ سترِ المنكِبَيْن؛ واستدَلُّوا بما رواه الإمام أحمد (١)، والبخاري (٢)، ومسلم (٣)؛ مِن حديثِ أبي الزِّنَادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ عَلَيْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قال: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ كَلَيْهُ في قولٍ إلى أنَّ سَتْرَ أحدِ المنكبَيْنِ يجزئُ عن سترِ الآخر؛ واستَدَلَّ على ذلك بما جاء في روايةٍ في هذا الخبر،

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۲/ ۲۶۳ رقم ۷۳۰۷). (۲) في صحيحه (۳۵۹).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۵۱٦).

أَخرَجَها في «مسنده»(۱)؛ وهي قوله ﷺ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الشَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّهُ مَنْهُ شَيْءٌ).

فقال: (عَاتِقِهِ)، ولم يقل: «عَاتِقَيْهِ».

والصحيحُ: أنه يجبُ سَتْرُ العاتقَيْن؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ - أراد بقوله: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ) -: جنسَ العاتق؛ فيشملُ كِلَا العاتقَيْن.

وقوله ﷺ: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)، لفظُ (عَاتِقَيْهِ): هكذا رواه الأكثرون.

ورواه جماعةٌ \_ وهم قلَّة \_ بلفظ: (عَاتِقِهِ).

والذي يظهرُ لي \_ والله أعلم \_: أنَّ لفظ (عَاتِقَيْهِ) أصوبُ وأرجحُ، وإنْ كان لفظ (عَاتِقِهِ) رواه الحُفَّاظ، لكنَّ الذي يظهر \_ والله أعلم \_ أنها رُوِيَت بالمعنى، فمَخْرَجُ الخبرِ واحدٌ.

#### قَدْرُ ما يجبُ مِن السَّبْرِ في الصلاةِ

#### وَّلْمُ: (وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى المِشْجَبِ):

المِشْجَبُ: هو ما يُعلَّقُ عليه اللِّبَاسُ، مِن حديدٍ وخَشَب، يُغْرَزُ في جدارِ أو عمودٍ ونحو ذلك.

وأراد جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُعِلَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

#### إمامةُ الأعمى

قَوْلُيْ: (فَصَلَّى بِنَا):

استَدَلَّ به أهلُ العلمِ على جوازِ إمامةِ الأعمى؛ فجابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَاهُ اللهِ اللهِ رَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ رَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ رَاهُ اللهِ رَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ رَاهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

واختَلَفَ أهلُ العلمِ؛ أيُّهما أفضَلُ: إمامةُ الأعمى أَمْ إمامةُ المُبْصِر؟ على قولَيْنِ مشهورَيْن، وليس هذا مجالَ بحثِ أمثالِ هذه المسائل، ولكنَّ الصحيحَ: أنَّ الأعمى والمُبْصِرَ في الإمامةِ سواءٌ، والأصلُ فيهما حديثُ أبي مسعودٍ عَلَيْهُ؛ أنَّه عَلَيْ قال: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ...)، الحديثُ أبي مسعودٍ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وتفضيلُ إمامةِ المُبْصِرِ على الأعمى، أو العكسِ، لم يَدُلَّ عليه دليلٌ.

## حُكُمُ الْحَجِّ

وَلْنُ: (فَقُلْتُ: أَخْبِرْني عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللّهِ عَيْ ):

سأل عن حَجَّةِ النبيِّ ﷺ؛ يريدُ التفقُّهَ فيها، وفي أحكامِها.

والحَجُّ: بفتحِ الحاءِ وكسرِها؛ وبهذا جاءتِ القراءةُ في قوله: ﴿وَلِللّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴿ [آل عمران: ٩٧]، وأكثرُ القراءِ السبعةِ على الفتحِ، وأكثرُ العربِ على الكسرِ. ومثلُ ذلك: «الحَجَّة»؛ فعلى الفتحِ هو: الفَعْلةُ مِن الحج؛ أي: مرة واحدة، وعلى الكسرِ هو: الفِعْلَةُ؛ أي: الهيئةُ والحالة، وهي: أعمالُ المناسك.

أخرجه مسلم (٦٧٣).

والحَبُّ معناه في كلام العرب: القصدُ؛ ومِن ذلك قولُ الشاعر: وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُبُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا(١)

وفرَّق بعضُ أهلِ العربيَّةِ بين الفتحِ والكسرِ؛ فقال سيبوَيْهِ: المكسورُ: مصدَرٌ، واسمٌ للفعل، والمفتوحُ: مصدَرٌ فقط، وقيل عكسُ ذلك.

والحَجُّ عُرِّفَ في الشريعةِ بأنه: زيارةُ البيتِ الحرامِ، في زمنِ مخصوص، بأفعالٍ مخصوصة.

والحَجُّ ركنُ مِنْ أركانِ الإسلام؛ كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)(٢).

والحَجُّ فرضٌ فرَضَهُ اللهُ على المستطيعِ القادر؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

### حكمُ تاركِ أركانِ الإسلامِ أو بعضِها

وهذه الأركانُ الخمسةُ أعظمُ دعائمِ الإسلامِ وشرائعِه، فمَن تركَ شيئًا منها، فهو متردِّدٌ بين الكفرِ وارتكابِ الكبيرة، إلا أن تارِكَ الركنِ الأوَّلِ ـ وهو التوحيدُ ـ كافرٌ باللهِ ﴿ لَيْكَ بِلا نِزَاعٍ.

وجمهورُ أهلِ العلمِ على أنه: لا يَكْفُرُ أحدٌ ممَّن ترَكَ الزكاةَ أو الصيامَ أو الحَجَّ؛ وهو مُقِرُّ بوجوبِها؛ بل هو مرتكبٌ لكبيرةٍ مِن كبائرِ

<sup>(</sup>۱) البيت للمخبل السعدي في ديوانه (ص١٢٥ت الضامن).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۱٦).

الذنوب، وعليه أن يتوبَ إلى اللهِ رَجَكُ، ويُبادِرَ، وهو باقٍ على إسلامه.

ورُوي عن بعضِ السلفِ: أنَّ مَنْ ترَكَ ركنًا مِن الأركانِ الخمسة، فهو كافرٌ باللهِ وَ لَكُ فقد رُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ جُبَيْر، ونافع، والحَكَم، وإسحاقَ بنِ راهويه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ اختارها بعضُ أصحابه، وهو قولُ ابنِ حبيبِ مِن المالكيَّة.

#### حُكْمُ تاركِ الصلاةِ

ومَنْ ترَكَ الصلاة، فقد أجمَعَ السلَفُ الصالحُ على كُفْرِهِ؛ والأدلَّةُ على ذلك عن النبيِّ عَلَيْ كثيرة، وكذلك عن الصحابةِ والتابعين:

فقد أخرَجَ الإمامُ مسلمٌ (١)، والتِّرْمِذيُّ (١)، والنَّسَائيُّ (١)، وابنُ ماجه (٤)؛ مِن حديثِ أبي الزُّبيْرِ، عن جابرٍ رَضِّ النَّبيُّ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

وكذلك قد أخرَجَ الإمامُ أحمدُ (°)، والترمذيُ (۲)، والنسائيُ (۷)، والنسائيُ (۲)، والنسائيُ (۱)، وابنُ ماجه (۸)؛ مِن حديث الحسينِ بنِ واقد، عن عبدِ اللهِ بن بُرَيْدةَ، عن أبيه؛ أنَّ النبيَ عَيْقَ قال: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

وقد كان إجماعُ الصحابةِ \_ عليهم رضوانُ الله \_ قائمًا على كفرِ تاركِ

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۸۲). (۲) فی جامعه (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٤٦٤).

<sup>(</sup>۵) فی مسنده (۳٤٦/۵ رقم ۲۲۹۳۷). (۲) فی جامعه (۲٦۲۱).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۲۱). (۸) في سننه (۲۱).

الصلاة؛ كما أخرَجَ الإمامُ الترمذيُّ في «سننه» (۱) ، والمَرْوَزيُّ في «تعظيم قَدْرِ الصلاة» (۲) ، عن بِشْر بن المفضَّل، عن الجُرَيْري، عن عبد الله بن شَقيق؛ قال: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ لا يَرَوْنَ شيئًا مِنَ الأعمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصلاةِ».

وقد أجمَعَ التابعون على كفرِ تاركِ الصلاة؛ فقد أخرَجَ المَرْوَزِيُّ في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" (٣) عن حَمَّاد بن زَيْد، عن أيوبَ بنِ أبي تَمِيمةَ السَّخْتِياني؛ قال: "تَرْكُ الصلاةِ كُفْرٌ، لا يُختَلَفُ فيه".

وكذلك قد أخرَجَ ابنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ في «تفسيره» (٤) عندَ قوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهُوتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٩] \_ مِنْ حديثِ الأوزاعيِّ، عن موسى بن سُلَيْمان، عن القاسم بن مُخيْمِرَةَ ؟ قال \_ في قولِ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْمُ خَلْفُ أَضَاعُوا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ ا

والخلافُ في كفرِ تاركِ الصلاةِ إنما وقَعَ بَعْدَهم. وحكى الإجماعَ على ذلك جماعةٌ؛ كإسحاقَ بنِ راهويه، ومحمَّد بن نَصْر المروزيِّ، وغيرِهما مِن أهلِ العلم على خِلافٍ عندَ بعضِهم في تفسيرِ الكُفرِ: فمِنهُم مَن حَمَلَه على الأصغرِ، والأوَّلُ أظهَرُ؛ إنْ كانَ التركُ تركًا كليًّا.

وقد قال الإمامُ أحمد: «الإجماعُ إجماعُ الصحابة، ومَنْ سواهم تَبَعُ لهم» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲۲). (عظیم قدر الصلاة (۹٤۸).

<sup>(</sup>٣) تعظیم قدر الصلاة (۹۷۸). (٤) تفسیر ابن جریر (۱۵/ ۹۷۸).

<sup>(</sup>٥) انظر: اعتقاد الإمام المبجل (ص٧٥).

# حُكُمُ تارِكِ الحَجّ

واستَدَلَّ مَنْ قال بكفرِ تاركِ الحَجِّ: بما رواه الترمذيُّ (۱٬ وابنُ مردويه على وابنُ مردويه وابنُ مردويه وابنُ مردويه وابنُ مردويه والبيهقيُ في «الشُّعَب» (۱٬ عن هلالٍ أبي هشام، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيِّ، عن الحارث، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ على اللهِ على الحارث، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفيه هلالٌ؛ قال الترمذيُّ: مجهول، وقال البخاريُّ: منكرُ الحديثُ، وقال ابنُ عديِّ: هذا الحديثُ ليس بمحفوظٍ (٧)، وقال البيهقيُّ: تفرَّد به هلالٌ.

وله شاهدٌ مِن حديثِ أبي أُمَامةَ، وقد أخرَجَهُ الدارميُّ (^^)، والبيهقيُّ (^<sup>(1)</sup>)، وأبو نُعَيْم - في «الحلية» (<sup>(1)</sup>) - والرُّويَانيُّ (<sup>(1)</sup>)، عن شَرِيكِ، عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ سابط، عن أبي أُمَامةَ وَ لَيُّ اللهُ عَلَيْهُ؛ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في جامعه (۸۱۲). (۲) في تفسيره (۹/۳۱۳).

<sup>(</sup>۳) في تفسيره (۳/ ۷۱۳). (٤) كما في تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٣٦٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: التاريخ الأوسط (٢٥٨/٤). (٧) انظر: الكامل (١٢٠/٧).

<sup>(</sup>۸) فی سننه (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>٩) في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤)، وشعب الإيمان (٣٦٩٣).

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء (٢٥١/٩). (١٢٤) في مسنده (١٢٤٦).

أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوديًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا).

لكنَّه معلول؛ فمع ضعفِ رجالِهِ، فقد أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «الإيمان» (١)، عن سُفْيان، وابنُ أبي شَيْبة (٢)، عن أبي الأحوَصِ سَلَّامِ بنِ سُلَيْم؛ كلاهما عن لَيْثٍ، به.

ولم يذكُرًا أبا أُمامة.

واستُدِلَّ - أيضًا - بما رواه ابنُ جريرِ الطبريُّ (٣) ، عن عبد الرحمٰن بن سُلَيْمان ، عن إبراهيم بن مُسْلِم الهَجَرِيِّ ، عن ابن عِيَاض ، عن أبي هريرة صَّلِيْه ؛ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : "(إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ) ، فقال رجُلٌ: أفِي كلِّ عام يا رسولَ الله ؟ فأعرَضَ عنه ، حتَّى عاد مرَّتَيْنِ أو ثلاثًا ، فقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، ثلاثًا ، فقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، لَوْ جَبَتْ عَلَيْكُمْ ، مَا أَطَقْتُمُوه ، وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ ، مَا أَطَقْتُمُوه ، وَلَوْ تَرَكْتُمُوه ، لَكُمْ تَسُؤُكُمُ فَانزَلَ اللهُ هذه الآية : ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيَاتًا إِن لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ [المائدة: ١٠١]، حتى ختَمَ الآية ».

ولا يَصِحُّ هذا الحديثُ.

وبما رَوَى البيهقيُّ (٤)، وأبو بكر الإسماعيليُّ الحافظ (٥)، وأبو نُعَيْم و في «الحِلْية» (٦) ـ من حديث أبي عَمْرو الأوزاعيِّ: حدَّثني إسماعيلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بن أبي المهاجِر، حدَّثني عبدُ الرحمٰن بنُ غَنْم؛ أنه سمعَ عُمَرَ بنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الإيمان؛ كما في تنقيح التحقيق (٣/ ٤٠٨)، ونصب الراية (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) في مصنفه (۱۲،۵۲۵). (۳) في تفسيره (۹/۱۸).

 <sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإسماعيلي؛ كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٩/ ٢٥٢).

الخطَّابِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَطَاقَ الحَجَّ، فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».

وهذا إسناذٌ صحيحٌ إلى عمر؛ صحَّحه ابنُ كَثِيرٍ وغيرُه.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» (١) عن هُشَيْم، عن منصور، عن الحَسَن البَصْري؛ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ وَ القَد هَمَمْتُ أَنْ أَلْحَسَن البَصْري؛ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ وَ القَيْهُ: «لقد هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَ رَالًا إلى هذه الأمصارِ، فيَنْظُرُوا إلى كُلِّ مَنْ كان عندَهُ لِدَةٌ، فلم يَحُجَّ، فيَضْرِبُوا عليهمُ الرِزْيةَ، ما هم بمُسْلِمِينَ، ما هم بمُسْلِمِينَ!».

وفي إسنادِهِ إرسالٌ؛ فلا يصحُّ مِن هذا الو ه.

وروى الواحديُّ في «التفسير» (٢)؛ مِن طريق عُثْمان بن عَطَاء، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ ضَلَّيْه، رَفَعَهُ: (مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُحَجَّ عَنْهُ، لَمْ يُقْبَلْ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَلُ).

وإسنادُهُ ضعيفٌ دًّا.

وروى اللالكائيُّ (٣)، عن يعقوبَ الأشعريِّ، عن لَدْ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ؛ قال: «مَنْ ترَكَ الصلاةَ متعمِّدًا، فقد كَفَرَ، ومَنْ أفطرَ يومًا مِنْ رَكَ الحجَّ متعمِّدًا، فقد كَفَرَ، ومَنْ ترَكَ الحجَّ متعمِّدًا، فقد كَفَرَ، ومَنْ ترَكَ الزكاةَ متعمِّدًا، فقد كَفَرَ،

ولا يثبُّتُ هذا عن سعيد؛ لضعفِ إسناده.

ولا يصحُّ في إثباتِ كفرِ تاركِ الحَجِّ حدي ٌ مرفوعٌ، وصَحَّ ما ذكَرْنا عن عمر؛ وهو متأوَّلُ.

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (١٤/٤١٤)، وتفسير ابن كثير (١٢٨/٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير الوسيط (١/٤٦٩ ـ ٤٧٠). (٣) في شرح أصول الاعتقاد (١٥٤٠).

# فضلُ الحَجِّ

وقد جعَلَ اللهُ عَلَى لهذا الركنِ العظيمِ مَزِيَّةً عظيمةً؛ حيثُ جعَلَهُ مِن المباني التي يُبنَى عليها الإسلامُ، وجعَلَهُ مِنْ أعظم مكفِّراتِ الذنوب.

فقد أخرَجَ الشيخانِ (۱)؛ مِن حديثِ منصورٍ، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ صَلَّةِهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ أنَّه قال: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

وكذلك ما جاء عن النبيِّ عَيْدٌ في «الصحيحين»، وغيرِهما (٢)؛ مِن حديثِ مالكِ، عن شُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرةَ وَ عَيْدَةَ عَن النبيِّ عَيْدٌ؛ أَنَّه قال: (العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ).

والمرادُ بالحَجِّ المبرورِ: الذي لا معصيةَ فيه، وجِيءَ به تامَّ الأركانِ والواجبات.

وقيل: الذي لا يَعْقُبُهُ معصيةً.

والأولُ أظهَرُ وأقرب.

وبهذا الخبَرِ احتَجَّ مَن قال بمشروعيَّةِ تَكْرارِ العمرةِ في السنةِ الواحدة، ولو كانتِ العمرةُ مماثِلَةً للحجِّ في السنةِ مرةً، لسوَّى بينهما؛ وهذا قولُ الجمهور، خلافًا لمالك.

وكذلك ما أخرَجَهُ الإمامُ مسلمٌ كَلْلَّهُ (٣)؛ مِن حديثِ يزيدَ بنِ أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۱۹ و۱۸۲۰)، ومسلم (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، والنسائي (٢٦٢٩)، وابن ماجه (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۱۲۱).

حَبِيبٍ، عن ابنِ شَمَاسَةَ المَهْرِيِّ، عن عمرو بن العاصِ وَ اللهُ عن على النبيِّ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ عَمْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ عَمْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

فقرَنَ النبيُّ ﷺ الحَجَّ بالهِجْرَةِ والإسلام.

# السَّنَةُ التي شُرِعَ فيها الحجُّ

والحجُّ قد شَرَعَهُ اللهُ ﷺ فرضًا في السنةِ التاسعةِ ـ على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلم ـ واختَلَفُوا:

- فمِنْهم مَنْ قال: شُرِعَ في السنةِ الخامسة؛ واستَدَلَّ بورودِ الحجِّ في خبرِ ضِمَامِ بنِ ثَعْلَبةً (١)، وقد ذكر الواقديُّ أن قدومَ ضِمَامٍ كان سنةَ خمس (٢).
- ومنهم مَنْ قال: شُرِعَ في السنةِ السادسة، عامَ الحديبِيَةِ؛ حيثُ نزَلَ فيها قولُهُ تعالى: ﴿وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ وبهذا قال الجمهور، وقالوا: إنَّ المرادَ بالإتمامِ ابتداءُ الفرض؛ وبهذا فسَّره عَلْقَمةُ، ومسروقٌ، والنَّخعيُّ؛ قالوا: ﴿وَأَتِمُواْ ﴾؛ يعني: «وأقيموا »؛ كما رواه الطبريُ (٣)، وغيره.
  - ومنهم مَنْ قال: شُرِعَ في الثامنة.
- ومنهم مَنْ قال: شُرِعَ في التاسعة؛ صحَّحه القاضي عِيَاضٌ (٤)، والقرطبيُّ (٥)، وغيرُهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣)، ومسلم (١٢). ولم يذكر البخاري: الحج.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى (٥/ ١٨٤). (٣) في تفسيره (٣/ ٣٣٣ \_ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في إكمال المعلم (١/ ٢١٧ و ٢٢٩). (٥) في المفهم ( $^{4}$ / ٢٥٥).

والصحيحُ: أنه شُرعَ في السنةِ التاسعةِ مِن الهجرة.

# حكمُ مُتابَعَةِ المرأةِ بينَ الحَجِّ والعُمْرة ﴿

والمتابَعَةُ بين الحَجِّ والعمرةِ سُنَّةُ، وكَرِهَ بعضُ العلماءِ ذلك للنساءِ؟ لأنَّ النبيَّ ﷺ حينما حَجَّ حَجَّةَ الوداعِ ومعه أزواجُهُ، قال لهنَّ: (هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ)؛ رواه أحمدُ؛ من حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن أبي صالحٍ مولى التَّوْءَمَةِ، عن أبي هريرة (۱).

ورواه هو وأبو داود، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن واقدِ بنِ أبي واقدٍ اللَّيْتيِّ، عن أبيه (٢٠).

وقد قال فيه الذهبيُّ في «الميزان» (٣): «هذا منكَرٌ، ولم يزَلْنَ يَحْجُجْنَ»، وجوَّد إسنادَهُ ابنُ كثير في «البداية» (٤).

ومعناه: هذه الحَجَّةُ ثم المُكْثُ على ظهورِ الحصيرِ في البيوتِ؛ فلا تَخْرُجْنَ.

أَخَذَ منه بعضُهم: أنه منعَ مِن تَكُرارِ الحجِّ، وسَفَرِ المرأةِ بلا حاجة؛ وهكذا فَهِمَ عمرُ بنُ الخطَّاب؛ فمنَعَ أُمَّهاتِ المؤمنينَ مِن الحجّ، وخالفَتْهُ عائشةُ وسائرُ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ في هذا الفهم، إلا سَوْدَةَ، وزينبَ بنتَ جَحْش، فقد وافقتا عمرَ على فَهْمه، وكانتا تقولان: «واللهِ، لا تُحرِّكُنَا دابَّةٌ بعدَ أَنْ سَمِعْنا الرسولَ عَلَيْ يقولُ ذلك».

وأمَّا عائشةُ ومَنْ معها، فعارَضْنَ عمرَ، ورَغِبْنَ في الخروج للحَجِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٤٦ و٦/ ٣٢٤ رقم ٩٧٦٥ و٢٦٧١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١٨/٥ و٢١٨ رقم ٢١٩٠٥ و٢١٩١٠)، وأبو داود (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال (٤/ ٣٣٠). (٤) البداية والنهاية (٨/٧).

واستَدْلَلْنَ بحثِّ النبيِّ ﷺ على ذلك؛ إذْ قال عن الحجِّ والعمرةِ: (جِهَادٌّ لَا قِتَالَ فِيهِ) (١)، وجهادُ الرجالِ لا ينقطِعُ، فَكذلك جهادُ النساء.

وأمَّا قوله: (ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ)؛ أي: إنه لا يجبُ الحجُّ إلا مَرَّةً عليكنَّ في العُمْر؛ فنزَلَ عمرُ عندَ قولِ عائشةَ في آخرِ خلافتِهِ، وأرسَلَ معهنَّ عثمانَ بنَ عفَّان، وعبدَ الرحمٰنِ بنَ عَوْف، ثم حَجَّ بهنَّ الخلفاءُ مِنْ بعده، إلا سَوْدةَ وزينبَ، فلم تَحُجَّا، وبَقِينَ على ما فهماه؛ اجتهادًا منهنَّ، رضى الله عنهنَّ.

وبفهم عائشة جزَمَ البيهقيُّ (٢)؛ أي: أنَّ الحديثَ دَلَالتُهُ على أنَّ الحجَّ في العَمرِ مَرَّةُ، لا المنعُ من الزيادة.

# حكمُ الحَجِّ بالمالِ الحَرَامِ

ويجبُ الحَجُّ بمالٍ حلال، ومَنْ حَجَّ بمالٍ حرام، فحجُّهُ غيرُ مبرور.

واختَلَفَ العلماءُ في إجزائِهِ:

فذهَبَ جمهورُهم: إلى أنه يُجْزِئُهُ؛ وهو غيرُ مبرورٍ.

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ \_ وهو المشهورُ في مذهبِ الحنابلة \_: إلى أنه لا يُجزِئُ عنه؛ وذلك لِمَا روى مسلمٌ (٣)، عن فُضَيْل بن مرزوق، حدَّثني عَدِيُّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هُرَيْرةَ وَ اللهُ عَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۷۹۸)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٢٢)، وابن ماجه في سننه (٢٩٠١)؛ من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (۶/ ۳۲۷). (۳) في صحيحه (١٠١٥).

المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِطًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلِطًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، ثُمَّ ذكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، صَمُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْعَمُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالحَرَام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك).

# دفعُ الزكاةِ للحَاجِّ الفَقِيرِ

ودفعُ الزكاةِ والصدقةِ لِمَنْ لا يستطيعُ الحَجَّ لِيَحُجَّ؛ رَخَّصَ فيه ابنُ عُمَرَ؛ رواه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال»(۱)، بسند صحيح، وكذا ورَدَ عن ابن عبَّاس (۲)؛ وهو معلولٌ مضطرِبٌ؛ قاله الإمامُ أحمدُ (۳)، وذكره البخاريُّ (٤) معلقًا بصيغةِ التمريض.

# الحَجُّ بمالِ الغَيْرِ

والحَجُّ بنفقةِ الغَيْرِ وتكفُّلُهُ بالمَؤُونةِ واردٌ عن السلف؛ فقد حَجَّ عَلْقَمةُ والأَسْوَدُ مع عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ أخي الأَشْتَرِ؛ فكان يَكْفِيهِمْ نَفَقَتَهم (٥٠).

وكذلك مَنْ يذهبُ موظَّفًا أو عاملًا أو أجيرًا في جهةٍ أو عندَ رجلٍ على نفقته، فيَحُجُّ تبعًا لذلك؛ فقد رُوِيَ عن ابنِ عبَّاس؛ أنه سأله رجلٌ، فقال: «أؤاجرُ نفسي مِن هؤلاءِ، لقوم، فأنْسُكُ معهم؟ فقال: نَعَمْ، أُولئِكَ

الأموال (١٩٧٧/ هراس).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٣٢). (١٢٢). في صحيحه (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٦٧٢).

لهم نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا»؛ رواه ابنُ أبي شَيْبة (١)، ورواه عن الحسنِ ابنُ المسيَّب ومجاهدٌ.

# القَولُ باليَدِ، وعقدُ الأعدادِ بالأصابعِ

### وَلِيْ اللَّهُ وَالَّهُ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا):

العَقْدُ منا منذُ أزمان، وليس المورد باليد، انقرَضَ منذُ أزمان، وليس المرادُ بالعَدِّ قبضَ الأصابع إذا قُبِضَتِ الكفُّ، فالمرادُ به حينئذٍ خمسةٌ، وواحدٌ واحدٌ، واثنانِ اثنانِ فحسبُ، وإنما المرادُ عَدُّ على طريقةِ العرب، يَعُدُّونَ بإشارةٍ يُفهَمُ منها أعدادٌ معيَّنة، وربَّما بإشارةٍ واحدةٍ يُفْهِمونَ أعدادًا تَصِلُ إلى المئاتِ، أو الآلافِ، ونحوِ ذلك.

وهذه طريقة مهجورة لا يستعملُهَا الناسُ الآنَ، وقد ذكرَ أهلُ العلمِ هذه الطريقة، وكان العرَبُ يستعملونها في بَيْعِهِمْ وشِرَائِهم، فمَنْ أراد منهم أن يشتري سِلْعة، وأراد أن يُسَارَّ البائعَ بقيمةٍ، أشار إليه حيثُ لا يُسمِعُ مَن حَوْلَه، فيَفْهَمُ البائعُ مرادَ المشتري مِن هذه السِّلْعة، وكذلك في مجالِسِهم، ونحو ذلك.

فجميعُ الأعدادِ والأرقامِ يَعُدُّونها بأصابِعِهم بالإشارة، وهي طريقةٌ معلومةٌ قد ذكَرَها أهلُ العلم في مصنَّفاتهم (٢٠).

فقولُهُ \_ هنا \_: «فعَقَدَ تِسْعًا»، العَقْدُ تِسْعًا: هو قبضُ الخِنْصَرِ والوُسْطَى، ووضعُ السَّبَّابةِ في أصلِ الإبهام.

وإذا وضَعَ السَّبَّابةَ في وَسَطِ الإبهام، يُرادُ بها عدَدٌ آخَرُ، وهو

<sup>(</sup>۱) فی مصنفه (۱۵۳۷۲).

التِّسْعون، وإذا صنَعَ ذلك في اليدِ اليسرى، فإنه يعني به مِئَةً؛ فيستطيعون أن يَعُدُّوا بهذه الطريقةِ أعدادًا كبيرةً جِدًّا؛ ولذلك قال سُوَيْدٌ: «سألتُ يحيى بنَ الحارثِ عن عَدَدِ آيِ القرآن؟ فعقَدَ بيده: سبعةَ آلافٍ ومِئَتَيْنِ وستَّةً وعشرينَ آيةً»(١).

# حَجُّ النبيِّ عَلَيْهِ قَبْلَ حَجَّةِ الفريضةِ

فَوَلْيْ: (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ ):

هل حَجَّ النبيُّ ﷺ قبلَ حَجَّةِ الوداع أو لا؟

صحَّ عنه: أنه حَجَّ قبلَ حَجَّةِ الوداعِ، قبل أن يُفْرَضَ الحجُّ؛ كما جاء في «الصحيحَيْن»؛ مِن حدِيثِ محمَّدِ بنِ جُبَيْر بن مُطْعِم، عن أبيه؛ قال: «أَضْلَلْتُ بعيرًا لي، فذهَبْتُ أَبْحَثُ عن ضالَّتي، فرأيتُ النبيَّ عَيْهُ يومَ عَرَفةَ واقفًا مَعَ الناسِ، فقلتُ: إنَّ هذا لَمِنَ الحُمْسِ، فما الذي جاء به هاهنا؟!»(٢).

والحُمْسُ: قُرَيْشٌ، وكانوا في يوم عَرَفةَ لا يَقِفُونَ في عَرَفةَ، وإنَّما يقفون في مُزْدَلِفةَ؛ لأنهم شدَّدوا على أنفُسِهم.

والحُمْسُ: جمعُ أَحْمَسَ، سُمُّوا حُمْسًا؛ لأنَّهم تحمَّسوا في دِينِهم؛ أي: تشدَّدوا، فقالوا: نحنُ أهلُ حَرَمِ اللهِ، فلا نَخْرُجُ مِنْ حَرَمِ الله؛ فكانوا لا يقفون بعَرَفة، وإنما يقفون بمُزْدَلِفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عمرو الداني في: البيان في عدِّ آي القرآن (ص٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۲۶)، ومسلم (۱۲۲۰).

فيقولُ جبيرُ بنُ مُطْعِم: «فرأيتُ النبيَّ ﷺ - وهو مِن قريشٍ - يقفُ مَعَ الناسِ، وسائرُ قريشٍ لا يقفون بِعَرَفة، فلمّا رآه، تعجَّب مِن ذلك!».

وكم حَجَّةً حَجَّ النبيُّ ﷺ قبلَ فرضِ الحَجِّ؟

### على خلافٍ في ذلك:

- فمِنْ أهلِ العلم مَنْ قال: إنه عَلَيْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ.
  - ومنهم مَنْ قال: إنه حَجَّ حَجَّةً واحدة.

فقد أخرَجَ الإمامُ الترمذيُّ كَلِّللهُ في «سننه»(١) عن زيدِ بنِ حُبَابٍ، عن شَيْانَ، عن جعفرِ بنِ محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبدِ الله رَفِيًا؟ «أَنَّ النبيَّ عَلِيْهِ حَجَّ ثلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قبلَ أَنْ يُهاجِرَ، وحَجَّةً بعدما هاجَرَ».

وهذا الخبَرُ لا يصحُّ، والصحيحُ فيه؛ الإرسالُ:

فقد أَخرَجَهُ الإمامُ الترمذيُّ كَلْسُهُ، وقال: «حديثٌ غريبٌ»، وإذا أطلَقَ الإمامُ الترمذيُّ هذه اللفظةَ على حديث، فإنه يريدُ أنه ضعيفٌ، وربَّما يكونُ شديدَ الضعف.

وقد قال عنه الإمامُ البخاريُّ كَاللَّهُ: «هذا الخبرُ ليس بمحفوظ، وإنما هو عن الثوريِّ، عن أبي إسحاق، عن مجاهدٍ، مرسَلًا، وليس بموصولٍ عن النبيِّ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

والثابتُ عن النبيِّ عَيَّالَةِ: أنه حجَّ قبلَ الإسلامِ، وكم حَجَّةً حجَها؟ اللهُ أعلم بذلك.

وإنما فُرِضَ الحجُّ في السنةِ التاسعة، فبعَثَ النبيُّ عَيَّكِيٌّ أبا بكرٍ ضيَّكْ

<sup>.(</sup>٨١٥) (١)

والحَجُّ مِن الشرائعِ السَّابِقةِ للإسلامِ على اختلافٍ في أوَّلِهِ، ووجوبِهِ، وصفتِهِ، وقد جاء في ذلك جملةٌ مِن الأخبارِ المرفوعةِ التي لا تخلو مِن ضعفٍ.

كما يُرْوَى: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَحَجَّ» (٢)، وفي «المسند» (٣): لمَّا مَرَّ النبيُّ بعُسْفانَ، قال: (لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْنِ خُطُمُهُمَا اللِّيفُ، وَأُزْرُهُمُ العَبَاءُ، وَأَرْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ، يُلَبُّونَ؛ يَحُجُّونَ البَيْتَ العَبِيقَ).

# الجِكْمةُ فِي تأخيرِ النبيِّ ﷺ للحَجِّ

وإنّما كان تأخُّرُ النبيِّ عَلَيْ إلى السنةِ العاشرةِ، مع أنَّ الحجَّ فُرِضَ في السنةِ التاسعةِ: لمصلحةِ الحجِّ؛ وهو أنه كان يَحُجُّ في بيتِ اللهِ المُشرِكونَ مِن سائرِ العرب، وكذلك كان ممَّن يطوفُ في البيتِ عَرَايا؛ فأراد النبيُّ عَلَيْ أن يَحُجَّ أبو بكرٍ عَلَيْهُ، وينهى الناسَ عن تلك الأفعالِ، وينهاهم ألَّا يطوفَ بالبيت عُرْيان، وألَّا يَحُجَّ بعدَ هذا العام مُشْرِكُ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧)، وأبو داود (١٩٤٦)، والنسائي (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص٧٣)؛ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٧٧/٥)، ودلائل النبوة (٢/٥٤)؛ من قول عروة بن الزبير؛ موقوفًا.

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۰٦۷).

وذلك لمصلحة حَجَّةِ النبيِّ عَلَيْهِ؛ لكيلا يلتبسَ على مَن أراد الاقتداءَ بالنبيِّ عَلَيْ في حَجِّه مع ما يفعلُهُ العرَبُ في جاهليَّتهم، ولكي يعلِّم النبيُّ عَلَيْ الناسَ على ما شَرَعَهُ اللهُ وَلَيْهُ؛ ولذلك أخَّر النبيُّ عَلَيْ الحَجَّ إلى السنةِ العاشرة؛ لِيُبْعِدَ مظاهرَ الشِّرْكِ ومظاهرَ الفسادِ التي تُصنَعُ في حَجِّ بيتِ اللهِ تعالى.

# شروطُ وجوبِ الحَجِّ سِتَّةً: الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ...

#### ولا يجبُ الحجُّ على أحدٍ، إلا بشروطِهِ المعروفة؛ وهي:

السرطُ الأوَّل: الإسلامُ؛ فلا يصحُّ الحجُّ مِن مُشْرِكِ، ولا يجبُ عليه عملًا حتى يُسْلِمَ، ولو أدَّاه، لم يُقْبَلْ منه ولا يثابُ عليه إلا بإسلام؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَلِمِهِمْ هَكَذَاً ﴾ [التوبة: ٢٨].

وفي «الصحيحين» (١) عن يونس، عن ابن شِهَاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمٰن بن عَوْف، عن أبي هريرة وَلَيْهُ؛ قال: «بَعَثَني أبو بكر الصِّدِّيةُ في الحَجَّةِ التي أمَّره عليها رسولُ اللهِ عَلَيْهُ قبلَ حَجَّةِ الوداع، في رَهْطٍ يُؤذِّنونَ في الناسِ يومَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بعدَ العامِ مُشْرِكُ، ولا يَطُوفُ بالبيتِ عُرْيَانٌ».

والشرطُ الثاني: العقلُ؛ فلا يجبُ على مجنونٍ؛ لِمَا أَخرَجَ أَهلُ «السنن» \_ إلا الترمذيَ (٢) \_ عن حمَّاد بن سَلَمة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في النبيِّ عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ قال: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١).

ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ).

وأخرجه الترمذيُّ؛ مِن حديثِ قتادةً، عن الحسن، عن عليِّ، به (۱). والشرطُ الثالث: البلوغُ؛ للحديثِ السابق.

حَجُّ الصَّبِيِّ حَجُّ الصَّبِيِّ

وحَجُّ الصَّبِيِّ صحيحٌ نَفْلًا بالاتفاق، لا خلافَ في صِحَّتِهِ ومشروعيَّته؛ نَصَّ على عدَمِ الخلافِ في ذلك الطبريُّ، وعِيَاضٌ، وغَيْرُهما.

وثَمَّةَ قولٌ مهجورٌ بعدمِ الصحة؛ ولا ينبغي الاشتغالُ به، ولا التعريجُ عليه؛ كما قاله ابنُ عبدِ البَرِّ.

وحُكِيَ عن أبي حَنِيفةَ عدَمُ صِحَّته، والصحيحُ عنه وعن أصحابِهِ: أنه صحيحٌ.

ويَحْتمِلُ أَن يكونَ مرادُ أَبِي حنيفةَ في قولِهِ المنسوبِ له: أنه لا يصحُّ صحةً يتعلَّقُ بها وجوبُ الكفَّارات، لا أنه يريدُ عدَمَ حصولِ الثواب؛ لِمَا أخرَجَ مسلمٌ (٢)؛ مِن حديثِ سُفْيانَ بن عُييْنة، عن إبراهيم بن عُقبْة، عن كُريْبٍ مولى ابنِ عبَّاس، عن ابن عبَّاس عَبَّاس عَبَّا، فقالوا: مَنْ لَقِي رَكْبًا بالرَّوْحاءِ، فقال: (مَنِ القَوْمُ؟)، قالوا: المسلمونَ، فقالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: (رَسُولُ اللهِ)، فرَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قال: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۳۳٦).

ورُوِيَ عن بعضِ الفقهاءِ خلافٌ يسيرٌ في الرضيع، والصوابُ الصحةُ مطلَقًا؛ لعموم الخبر.

# حَمْلُ الحَاجِّ للصَّبِيِّ

ويُجْزِئُ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ عَنِ الصبيِّ وحاملِهِ؛ \_على الصحيحِ \_؛ ولو لَزِمَ على الحاملِ طوافٌ آخَرُ وسعيٌ آخَرُ، لأَمَرَ المرأةَ هنا.

ولِمَا أَخرَجَ البخاريُّ (۱) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمَّد بن يوسف، عن السائب بن يزيد؛ قال: «حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ وأنا ابنُ سَبْع سِنِينَ».

والصغيرُ إذا حَجَّ حجًّا صحيحًا، كان له حَجَّةٌ كاملةُ الأجر، ولكنَّها لا تُجْزِئُ عن حَجَّةِ الإسلام؛ لِمَا روى الشافعيُّ (٢)، وعنه البيهقيُّ، ورواه الحاكمُ (٣)؛ مِن حديثِ محمَّد بن المِنْهال، عن يزيد بن زُرَيْع، عن شُعْبة، عن شُعْبة، عن شُليْمانَ الأعمشِ، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عبَّاس ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا صَبِيِّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ أَثُمَّ أَعْتَق، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ اللهِ عَبْدَ وَبَقَ أَعْتَق، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ اللهِ عَبْدَ وَبَقَ أَعْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ الْحِنْثَ وَأَيْمَا عَبْدٍ حَجَّ الْعَرْمَى، وأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ اللهِ عَجَّةً أُخْرَى، وأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّةً أُخْرَى، وأَيْمَا عَبْدٍ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدٍ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدٍ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدِ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدٍ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدِ وَالْهِ وَيَعْلَيْهِ حَجَّةً أُخْرَى وأَيْمَا عَبْدٍ وَعَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَمِ الْعَنْهِ وَعَلِيْهُ وَيَعْلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَعَلَيْهِ وَيَعْلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَيَّةً أُورَى وأَيْمَا عَبْدٍ وَالْعَمْ وأَنْهَا عَبْدٍ وَالْهَا عَبْدُونَ وأَنْهَا عَبْدُ وَالْهَا عَلَيْهِ وَالْهَا عَبْدُ وَالْهَا عَنْهُ وَلَا الْعَالَيْهِ وَالْهَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَالَيْهِ وَلَيْهِ وَالْهَا عُنْهَا عَلَيْهِ وَالْهَا أَنْهُ وَلَهُ وَالْهَالَةُ وَالْهَا عَلْهُ وَالْمَلْهُ وَالْهَا أَنْهُ وَلَهُ وَالْمَلَالَهُ وَالْمَا أَنْهُ وَلَاهُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَا أَلَاهُ وَالْمَا وَالْمَالِقُولُوهُ وَالْم

وهذا الخبَرُ لا يصحُّ رفعُهُ، والصوابُ فيه: الوقفُ؛ وَقَفَهُ جماعةٌ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۸۵۸). (۲) في المسند (۲۸۳/۱).

<sup>(7)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥) وه/ ١٧٩)؛ من طريق محمد بن المنهال، به.

عن شُعْبة، به، لكنْ قد رواه ابنُ أبي شَيْبة (۱)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيانَ، عن الن عبّاس؛ قال: «احْفَظُوا عنّي، ولا تقولوا: قال ابنُ عبّاس».

وقد نقَلَ الإجماعَ على عدمِ إجزاءِ حَجِّ الصغيرِ عن حَجَّةِ الإسلامِ: الترمذيُّ (٢)، وابنُ المُنْذِر (٣)، وابنُ عبدِ البَرِّ (٤)، والقاضي عِيَاضٌ (٥)، والطحاويُّ (٢)، والنوويُُّ (٧)، وغيرُهم.

# بلوغُ الصبيِّ بعَرَفَةَ

وإذا بلَغَ عشيَّةَ عَرَفةَ، ووَقَفَ، أَجزأَهُ عن الفريضة؛ فقد روى ابنُ أبي عَرُوبةَ في «المناسك» (٨)، عن قَتَادةَ وعطاءٍ: صحةَ ذلك.

وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وقال مالكُ: بعدَمِ الإجزاء، واشتَرطَ أبو حنيفةَ للإجزاءِ: أنْ يجدِّدَ إحرامَهُ قبلَ الوقوف.

وأمَّا ما حُكي (٩)، عن أبي حَنِيفة: أنه لا يرى صحة حَجِّ الصبيِّ، ففيه نظَرٌ؛ فالأئمَّةُ يحكون الاتفاقَ على صحَّته، وعلى رأسِهِمُ الطحاويُّ الحنفيُّ في «شرح معاني الآثار»(١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) في الإجماع (٢٤٥).
 (٤) في الإجماع (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) في إكمال المعلم (٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>٦) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) في شرح مسلم (٨/ ١٦٠ و٩٩ ٩٩).(٨) المناسك (١٢).

<sup>(</sup>٩) **انظر**: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٥٢٨/٤ ـ ٥٢٩).

<sup>(</sup>۱۰) شرح معاني الآثار (۲/۲۵۷).

### تلبيةُ الصبيِّ

ويُلبَّى عن الصبيِّ الذي لا يَعْرِفُ التلبيةَ.

روى أحمدُ (۱) ، وابنُ ماجه (۲) ، عن أشعَثَ بنِ سَوَّار، عن أبي النَّبَيْر، عن جابرٍ رَفِيْهِ، ومعنا النساءُ والصِّبْيانُ ، فلَبَيْنَا ورَمَيْنا عنهم».

وإسناده ضعيف؛ لضعفِ أشعَث.

### حكمُ التلبيةِ عن النِّسَاءِ

ولا يُفهَمُ مِن هذا الحديثِ التلبيةُ عن النساء، بل المرادُ الصِّبْيانُ فَحَسْبُ؛ فلا يلبَّى عن المرأةِ بالإجماع؛ كما حكاه الترمذيُّ (٣).

### المحظورات على الصَّبِيِّ

ويَجْتنِبُ الصبيُّ ما يجتنبُهُ الكبيرُ بالاتفاق، لكنَّهم اختلَفُوا في لزومِ الفِدْيةِ في حقِّ الصبيِّ عندَ فِعْلِ محظورٍ:

فلم يَرَ لزومَهُ الحنفيَّةُ مطلَقًا؛ سواءٌ كان الصبيُّ مميِّزًا أو غيرَ مميِّزٍ؛ لعدم أهليَّةِ اللزوم عليه.

وألزَمَهُ الشافعيَّةُ في حقِّ المميِّز.

وفرَّق الحنابلةُ بين ما فعَلَهُ استمتاعًا كالطِّيبِ واللِّبَاس؛ فلا فِدْيةَ فيه؛ وما فعَلَهُ إتلافًا؛ ففيه الفِدْية.

فی مسنده (۳/ ۲۱۶ رقم ۱٤۳۷۰).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۳۰۳۸). (۳) في جامعه (۳/ ۲۵۷).

وهذا كلَّه مبنيٌّ على القولِ بلزومِ الفِدْيةِ في فعلِ كلِّ محظور، وفي تَرْكِ كلِّ واجب؛ ولا نقولُ به.

وإذا لَزِمَتِ الصبيّ الفِدْيةُ: فإنْ كان إحرامُهُ بغيرِ إذنِ وليّه، فالفِدْيةُ مِن مالِهِ بلا خلاف، وإنْ كان بإذنِ وليّه، فقد حكى ابنُ المنذِرِ الإجماعَ أيضًا على أنه في ماله، لكنْ رُوِي عن مالكِ: أنه في مالِ الوليّ؛ وهو قولٌ لبعض الفقهاء مِن الشافعيّةِ والحنابلة.

### إجزاءُ الطوافِ عن الحاملِ والمحمولِ

وإذا كان الصبيُّ محمولًا، قَدَرَ على المشي أَوْ لا، فالطوافُ والسعيُ يكفيه ويكفي حاملَهُ مَرَّةً واحدةً للجميع \_ على الصحيح \_؛ وهو قولُ أبي حنيفة وبعض الحنابلة، ورجَّحه ابنُ حزم.

وذَهَبَ المالكيَّةُ والحنابلةُ والشافعيَّةُ: إلى أنه يقَعُ عن الحاملِ كمَنْ حَجَّ عن نفسِهِ وغيرِهِ بنيَّةٍ واحدة، فتقَعُ عن نفسِهِ.

والأوَّلُ أصح.

### بَقِيَّةُ شُرُوطِ الحَجِّ

والشرطُ الرابعُ: الحُرِّيَّة؛ وذلك للحديثِ السابق.

والشرطُ الخامسُ: الاستطاعةُ؛ للآيةِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

#### معنى الاستطاعة

والآيةُ عامَّةٌ، وواضحةٌ لا تحتاجُ إلى بيان؛ كما نبَّه على ذلك ابنُ المنذِرِ؛ ولذلك لم يَصِحَّ شيءٌ مِن المرفوع في بيانِ الاستطاعة.

وأمَّا ما رواه الدارقطنيُّ (۱) ، والحاكمُ (۲) ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي عَرُوبةَ ، وحمَّادِ بنِ سَلَمَة ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعًا : (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) ، فالصوابُ فيه : الإرسالُ ، كما رواه الحاكمُ ؛ مِن حديثِ جعفرِ بنِ عَوْن (۳) ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحَسنِ ؛ مرسَلًا ، صوَّب الإرسالَ الدارقطنيُّ (٤) ، وغيرُه (٥) .

وأصحُّ ما جاء فيه: ما رواه ابنُ جرير (٦)، والبيهقيُ (٧)؛ مِن حديثِ عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عن ابن عباس؛ قال: «السبيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العبدِ، ويكونَ له ثَمَنُ وزادٌ وراحلةٌ؛ مِن غير أنْ يُجْحِفَ به».

#### المَحْرَمُ للمرأةِ

والسُّرطُ السادسُ - خاصُّ بالمرأة -: وهو المَحْرَمُ؛ فقد حرَّم اللهُ خروجَ المرأةِ مَسِيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا معَ مَحْرَمٍ، وأوجَبَ أحمدُ في رواية، وابنُ حَزْم، على الزَّوْج: الخروجَ معَ امرأتِهِ للحجِّ؛ لحديثِ: (حُجَّ مَعَهَا) (^^)؛ لَمَّا اكتَتَبَ رجلٌ في غَزْوةٍ وزوجتُهُ حاجَةٌ.

ومَنْ لا مَحْرَمَ لها، لا بأسَ بحجِّها معَ رُفْقةٍ مِن النساء، يقومُ عليهنَّ أمينٌ صالح؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في رواية، وهو مرويٌّ عن عطاءٍ، وابنِ سِيرِينَ، وقتادةَ، والحَكمِ بنِ عُتَيْبة، والأوزاعيِّ، واختاره ابنُ تيميَّة.

<sup>(</sup>١) في سننه (٢١٨/٢)؛ من طريق الحسن، عن أنس بن مالك، به.

<sup>(</sup>٢) في المستدرك (١/ ٤٤١ ـ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣). (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) في العلل (١٥/ ١٦٤). (٥) كالبيهقي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۵/ 71). (۷) في السنن الكبرى ( $11^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١)؛ من حديث ابن عباس ﷺ.

بل نقَلَ ابنُ مُفْلح (۱)، عن ابن تيميَّةَ: جوازَ سفرِ المرأةِ وحدَها إذا أَمِنَتِ الطريقَ؛ وهو قويُّ.

فقد أَخرَجَ ابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفه» (٢)، عن يونس، عن الزُّهْري؛ قال: «ذُكِرَ عندَ عائشةَ: المرأةُ لا تسافِرُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ، فقالت عائشةُ: ليس كُلُّ النساءِ تَجِدُ مَحْرَمًا!».

وفي إسنادِهِ انقطاعٌ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه»، والطحاويُّ (٣)، ورواه ابنُ حزم ليضًا (٤) - عن بُكَيْرٍ، عن نافع مولى ابنِ عُمَرَ، قال: «كان يسافِرُ مع عبدِ اللهِ بن عُمَرَ مَوْلِيَّاتُ له ليس مَعَهُنَّ مَحْرَمٌ».

وحَجَّ أزواجُ النبيِّ ﷺ مع عُثْمانَ، وعبدِ الرحمٰنِ بنِ عَوْف، كما في البخاريِّ تعليقًا (٥)، وهنَّ أُمَّهاتُ المؤمنين، مُحَرَّماتُ على التأبيد.

والإذنُ بسفرِ المرأةِ بلا مَحْرَمٍ للحجِّ والعمرةِ، لا يجوزُ التوسُّعُ فيه؛ فقد يفتحُ بابَ شرِّ وفتنةٍ.

ومنَعَ منه جماعةٌ مِن أهلِ العلم؛ كأبي حنيفة، وأحمدَ في روايةٍ، وهو مرويٌّ عن الحَسَن، والنَّخعيِّ، وإسحاقَ، والثَّوْريِّ.

وخَصَّ بعضُ العلماءِ الرخصةَ بسفرِ المرأةِ بلا مَحْرَمٍ مع الثقاتِ وأَمْنِ الطريقِ، في الحجِّ والعمرةِ خاصَّةً، بل حكى بعضُهم كابنِ حَجَرٍ - في «الفتح»(٦) - الإجماعَ على ذلك.

<sup>(</sup>۱) في الفروع (٥/ ٢٤٥). (۲) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) في شرح معاني الآثار (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه في المحلى (2 / 2 )؛ من طريق سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٦٠). (٦) فتح الباري (٧٦/٤).

# حكمُ منعِ الوليِّ المرأةَ مِنَ الحَجِّ، ومِن جميعِ الأسفارِ

ولا يجوزُ لوليِّ المرأةِ ومَحْرَمِها مَنْعُها مِن حجِّ الفريضةِ، وقال الشافعيُّ: «للزوج مَنْعُها»؛ لأنَّ الحجَّ عنده على التراخي.

وأجمَعَ العلماءُ على أنَّ للزوجِ منعَهَا مِن حَجِّ التطوُّعِ؛ كما حكاه ابنُ المنذِر (١).

بل نقَلَ ابنُ المنذِرِ (٢) الإجماعَ على أنَّ للزوجِ منعَهَا مِن جميعِ الأسفار، إلا السفرَ الواجبَ شرعًا؛ فقد وقَعَ فيه الخلاف.

#### خروجُ المعتدَّةِ للحَجِّ

والمعتدَّةُ لها الخروجُ للحجِّ على الصحيح -؛ وهو قولُ ابن عبَّاس، وعائشة، وعطاء، وطاوس، والحَسَنِ؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ في «المصنَّف» (٣)، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عُرْوةَ؛ قال: «خَرَجَتْ عائشةُ بأُخْتِها أُمِّ كُلْثُومٍ، حين قُتِلَ عنها طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، إلى مَكَّةَ في عُمْرةٍ»، قال عُرْوةُ: «كانتْ عائشةُ تفتي المتوفَّى عنها زوجُهَا بالخروج في عِدَّتها».

وروى ابنُ أبي شَيْبَة (٤)، عن عطاء؛ أنه سُئِلَ عنِ المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عنها زوجُهَا: أتحُجَّان في عِدَّتهما؟ قال: «نعم»، وكان الحسَنُ يقولُ مثلَ ذلك.

والأصلُ الجوازُ، ولا دليلَ مِنَ الوحي على المنع.

في الإجماع (١٦٠)، والإشراف (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري (۷۷/٤). (۳) مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۵۱).

<sup>(</sup>٤) في مصنفه (١٤٨٦٤ و١٩١٨).

وقد منَعَ منه جمهورُ العُلَماءِ؛ كالأئمَّةِ الأربعةِ، وأبي عُبَيْد، وهو مرويٌّ عن عمرَ؛ فقد روى عبد الرزَّاق<sup>(۱)</sup>، عن مجاهد، عن ابن المسيَّب، عن عمر؛ أنه ردَّ نساءً حاجَّاتٍ أو مُعْتَمِراتٍ تُوُفِّيَ أزواجُهُنَّ مِن ظهرِ الكُوفة. ورُويَ عن عثمانَ نحوُ هذا<sup>(۲)</sup>؛ وفيه انقطاعٌ.

# وجوبُ إتمامِ النُّسُكِ

وإذا ابتداً الحاجُّ والمعتمِرُ بالإحرامِ، وجَبَ عليه إتمامُهُ، وجمهورُ العلماءِ: على أنَّ الزوجَ يملِكُ منعَ زوجتِهِ من الإتمام، ومثلُهُ السَّيِّدُ لمملوكِه.

### المعنى الصحيحُ لقولِهِ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

فَولْثُ: (فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمۡ يَلۡتَمِسُ أَنۡ يَأۡتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ، ويَعۡمَلَ مِثۡلَ عَمَلِهِ):

فيه: حرصُ الصحابةِ على الاقتداءِ بفعلِ النبيِّ ﷺ في حَجِّه؛ وذلك لأنَّ الجاهليِّين بَدَّلوا بعضَ المناسك، وأحدَثُوا في أعمالِ الحجِّ والعمرةِ ما ليس منها؛ ولذا قال النبيُّ ﷺ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) (٣)؛ يعني: لا عن غيري ممَّن يحُجُّ معي، أو مَنْ قبلي وبعدي، ممَّن ليس على سُنَّتِي.

وقد احتاط النبيُّ ﷺ لِحَجَّةِ الوداعِ، فقَدَّمَ أصحابَهُ قبلَها بعامِ أَنْ يَنْدوا في الناسِ: (أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ هَذَا العَامِ مُشْرِكُ، وَأَلَّا يَطُوفَ فِي البَيْتِ

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۲۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٠٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧)؛ من حديث جابر رضي الله الم

عُرْيَانٌ)(١)؛ لِيُخْلُوا البيتَ والمشاعِرَ والموقِفَ مِن أعمالِ الجاهليَّةِ؛ حتى لا تختلِطَ الحنيفيَّةُ بغيرها.

وكثيرًا ما يستدِلُّ فقهاءُ أهلِ الحديثِ، وأهلِ الظاهر، وجماعةٌ مِن فقهاءِ الحنابلةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ، بقولِهِ عَيَّ : (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ)، على أنَّ الأصلَ في أفعالِ النبيِّ عَيْقَةٍ في الحجِّ: الوجوبُ.

وليس هذا هو المراد مِن الحديث؛ وإنما المراد منه: وجوب قَصْرِ الاقتداءِ على النبيِّ عَلَيْهُ؛ فلا يشاركُهُ غيرُهُ؛ ليتمحَّصَ الحجُّ من الشركِ والبدع، ويخلُصَ مِن شوائبِ الجاهليَّةِ التي اعتادَ الناسُ عليها؛ فقلَّدَ بعضُهم بعضًا فيها.

والأصلُ في أفعالِ النبيِّ عَلَيْهُ وأقوالِهِ في الحجِّ : المشروعيَّةُ والتعبُّدُ والسُّنِيَّةُ، وتُعرَفُ الأفعالُ والأقوالُ الواجبةُ بتأكيدٍ مستقِلً ؛ كالأمرِ بالفعلِ أو القولِ، أو النهي عن تركِهِ، أو أمرِهِ بالفِدْيةِ عند فعلِ الشيءِ أو تركِهِ.

وذلك أننا لو قلنا بوجوبِ كلِّ قولٍ وفعلٍ جاء عن النبيِّ عَلَيْهُ في حجةِ الوداع، لقلنا بأفعالٍ وأقوالٍ لا يقولُ بوجوبِها أحدُّ مِن العلماء، ولو أحصَيْنا أفعالَهُ وأقوالَهُ في الحجِّ، لوجَدْنَا أنَّ السُّنَنَ والمستحبَّاتِ أكثرُ مِن الأركانِ والواجباتِ؛ عند أكثر العلماء.

# وجوبُ المبادَرَةِ بالحجِّ، وأنَّه يجبُ على الفَوْر

### وَّلْنُ: (فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ):

استَدَلَّ به بعضُ أهلِ العلم: على أنَّ الحَجَّ على الفور، وليس على التراخِي؛ ولذا أُذِّنَ في الناسِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ سوفَ يحجُّ هذا العام، فقَدِمَ المدينةَ بَشَرٌ كثيرٌ؛ ولذلك بادروا، ولم يؤخِّروا الحَجَّ إلى قَابِلِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

والدليلُ على ذلك \_ مِنْ هذا الخبر \_: أنَّ أسماءَ وَ الْ خَرَجَتْ مع النبيِّ وَهِي حاملٌ، فولَدَتْ في ذي الحُلَيْفَةِ، ومعلومٌ أنَّها تَعْلَمُ والحالةُ هذه \_ أنها سوفَ تَلِدُ في طريقِها على الأغلب؛ لأنَّ المسيرَ مِن مكَّة إلى المدينةِ ليس بيومٍ أو يومَيْن، وإنما هو بالأيام، ومعلومٌ في حُسْبانها: أنها سوف تلِدُ في طريقِها، وعلى أبعدِ تقديرٍ: أنها ستَلِدُ في مَكَّة، ومع ذلك خرَجَتْ.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ الحجَّ على الفورِ، وعلى المبادَرَةِ، ولم يَمْنَعُها مِن ذلك حَمْلُها.

وأيضًا: فإنَّ قدومَ مَن حولَ النبيِّ ﷺ - مِن أهلِ المدينة، ومَن حولَهم - إلى المدينةِ رجالًا ورُكْبانًا؛ ليقتدوا برسولِ اللهِ ﷺ -: دليلٌ على لزوم المبادَرة.

والصحيحُ \_ في ذلك \_: أنَّ الحجَّ يجبُ على الفور؛ وعليه تُحْمَلُ نصوصُ النبيِّ عَلَيْ حالَ الأمر؛ وهو قولُ أبي حَنِيفة، ومالكٍ، وأحمد، والمُزَنِيِّ مِن أصحابِ الشافعيِّ، خلافًا للشافعيِّ، وعطاءٍ، وغيرهما.

### وقد جاء عن النبيِّ عَلَيْكَ اللهِ أَمرٌ بالتعجيل، ولا يَصِحُّ:

مِن ذلك: ما أخرَجَهُ الإمامُ أحمدُ (۱)؛ مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ خليفة، عن أبيه، عن فُضَيْل، عن سعيد بن جُبَيْر، عن عبد الله بن عبّاس عبّاس عبّا النبيّ عبي قال: (تَعَجَّلُوا بِالحَجّ ـ يعني: الفريضة ـ فَإِنّ المَرْءَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ).

وهذا الخبَرُ في إسنادِهِ إسماعيلُ؛ وهو ضعيفٌ.

في مسنده (۱/ ۳۱۳ رقم ۲۸٦۷).

وقد أَخرَجَ أَبو داودَ كَلَّهُ في «سننه»(۱)؛ مِن حديث مِهْرانَ أَبي صَفْوانَ، عن ابن عبَّاسٍ عَلَيْهُ؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: (مَنْ أَرَادَ الحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلُ).

وهذا الخَبَرُ لا يصحُّ، في إسنادِهِ مِهْرانُ، وهو مجهولٌ لا يُعْرَف.

والعُمْدةُ في ذلك: ما صنَعَ أصحابُ النبيِّ عَلَيْ مِن المبادَرَةِ باتِّباعِ النبيِّ عَلَيْ مِن المبادَرَةِ باتِّباعِ النبيِّ عَلَيْ عَلَيْ في حَجَّتِهِ النبيِّ عَلَيْ في حَجَتِهِ نحو مِن مئةٍ وعشرينَ ألفًا ؛ منهم: مَن صَحِبَ النبيَّ عَلَيْ مِنِ ابتداءِ خروجِهِ مِن المدينةِ ، ومنهم: مَن صَحِبَهُ ، فلَحِقَهُ في طريقِهِ بالرَّوْحاء ، وبعضُهم: في منتصف الطريق ، وبعضُهم: قَدِمَ إلى النبيِّ عَلَيْ بمَكَّة ، وهم قِلَّةُ .

وهذا يَدُلُّ على أنَّ الصحابة فَهِمُوا الأمرَ بالحَجِّ على الفَوْرِ.

وهذا هو الأصلُ في أمرِ اللهِ ﴿ لَكُ بقولِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ وهو الأصلُ في أمرِ النبيِّ ﷺ وأذانِهِ في الناس.

وأمّا ما استَدَلّ به الشافعيُّ وغيرُهُ؛ مِن تخلُّفِ النبيِّ ﷺ؛ حيثُ أمَّر أبا بكرٍ على الحجِّ، ولم يكنْ محارِبًا، ولا مشغولًا بشيءٍ، وتخلُّفِ أكثرِ الناسِ وهم قادرون، وأنه إذا أخَّره، ثم فعَلَهُ في السنةِ الأخرى، لم يكن قاضيًا له.

فيقالُ: إنَّ تخلُّفَ النبيِّ ﷺ كان لِأَجْلِ إزالةِ مظاهرِ الشركِ التي أمَرَ أن يُنادَى بها؛ فلا تَخْتَلِطَ مع فِعْلِه.

وتخلُّفُ الناسِ كيْ لا يقتدوا بفعلٍ متوهَّم.

سنن أبي داود (۱۷۳۲).

وقد تَنزِلُ نازلةٌ بأبي بكرٍ مِن أحكامِ الحجِّ، فلا يجدُ جوابًا، ومعلومٌ كثرةُ المسائلِ التي سُئِلَ عنها النبيُ ﷺ في الحجِّ نزَلَتْ بالناسِ، فأجابَهُمْ، ولو أُمِرُوا بالحجِّ مع أبي بكرٍ، لكانوا في شَكِّ وحَيْرةٍ فيما يَنْزِلُ فيهم، وإذا كَثُرَ الناسُ، كَثُرَتْ نوازلُهم.

ثم إنَّ مَنْ قال بالتراخي مِن المتقدِّمين، لم يَحُدَّ حدًّا يَأْثَمُ به المفرِّطُ إلا الموتَ؛ وهذا الحدُّ لم يأتِ مثلُهُ في شيءٍ مِن أداءِ العباداتِ المعيَّنة، وقد جاء في القَضَاء، وفي بعضِ العباداتِ غيرِ العباداتِ المعيَّنة؛ كمطلَقِ الغزوِ: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ...)(١)؛ الحديث، وعلى هذا يُعْلَمُ أنَّ تراخيَهُ عَيْفٍ كان لعذرٍ، مع علمِهِ ببقاءِ حياتِه؛ حتى يَكْمُلَ التبليغُ.

وعلى ذلك: فلا يَحِلُّ لِمَن ملَكَ الاستطاعة مِن زادٍ وراحلة، وكان مستطيعَ البَدَنِ، ولم يَحْبِسْهُ حابسٌ، وكان مِن أهلِ الوجوبِ: ألَّا يُبادِرَ بالحجِّ، بل يجبُ عليه المبادَرةُ، ولو تُوفِّيَ وهو مستطيعٌ لأداءِ الحجِّ وسوَّف، كان آثِمًا بلا شَكِّ؛ لأنه قد وجَبَ عليه الحجُّ فلم يَحُجَّ، وجاءه موسمُ الحَجِّ وهو مستطيعٌ فلم يَحُجَّ.

### المواقيتُ الزمانيَّةُ والمكانيَّةُ

وَلَّمْ: (فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ):

هذا أولُ المواقيتِ، والمواقيتُ: مِنَ التوقيتِ وذِكْرِ الوقت، وإنما وقَتها النبيُّ عَلَيْهُ في العامِ الذي حَجَّ فيه؛ كما نصَّ عليه أحمدُ في «مسائلِ الأَثْرَم».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١٠)؛ من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وذو الحُلَيْفةِ: بضمِّ الحاءِ، وفتحِ اللامِ، تصغيرُ الحَلَفَةِ، نوعٍ مِن النبات.

وبينَهُ وبينَ المدينةِ ستةُ أميال؛ نصَّ عليه الشافعيُّ، والقاضي عياضٌ، وغيرُهما، وهو ميقاتُ أهلِ المدينة، وهو مِن المواقيتِ المكانيَّة.

وأهلُ العلمِ يَقْسِمونَ المواقيتَ قِسْمَيْن: مواقيتَ مكانيَّةً، ومواقيتَ رَمانيَّةً: زمانيَّةً:

\* فالمواقيتُ الزمانيَّة: هي أشهُرُ الحجِّ: شَوَّالٌ، وذو القَعْدة، وذو الحجَّة.

وقد جاء في ذلك أخبارٌ، وهي المقصودةُ بقول الله عَلَى: ﴿ ٱلْحَجُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقد أَخرَجَ البيهقيُّ (١) وغيرُهُ (٢)؛ مِن حديثِ عُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ رَيُّهَا؛ أَنَّه قال: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرُ مَعَلُومَكُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]: شَوَّال، وذو القَعْدة، وعَشْرُ ذي الحِجَّة».

ورواه الطبريُّ (٣)، والدارقطنيُّ (٤)، عن وَرْقاء، عن عبد الله بن دِينَار، به.

كذلك رواه خُصَيْف، عن مِقْسَم، عن عبد الله بن عبَّاس؛ رواه البيهقيُّ (٥)، وغيره (٦).

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۲/ ۳٤۲). (۲) كابن جرير في تفسيره (۳/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٣/٤٤٦). (٤) في سننه (٢/٦٢).

 <sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٢).
 (٦) كابن جرير في تفسيره (٣/ ٤٤٤).

فأشهُرُ الحَجِّ: هي شَوَّالُ، وذو القَعْدة، وعَشْرُ ذي الحِجَّة.

ومنهم مَنْ قال: إنَّ ذا الحِجَّةِ كاملًا هو مِنْ أَشهُرِ الحَجِّ؛ وهو روايةٌ عن مالكِ، والشافعي.

والمراد بالتمتُّع: هو الإتيانُ بالعُمْرةِ قبلَ الحَجِّ، في أشهُرِ الحَجِّ؛ قالَ الحَجِّ، في أشهُرِ الحَجِّ؛ قال ابنُ عبدِ البَرِّ(۱): «لا خلافَ بين العُلَماءِ: أنَّ التمتُّعَ المرادَ بقوله: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى الْمُجِّ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدْيَّ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، هو الاعتمارُ في أشهُرِ الحجِّ قبلَ الحَجِّ ».

وعلى هذا؛ فمَنْ قال: «إِنَّ ذا الحِجَّةِ كاملًا من أشهر الحجِّ»، قد يلزمُهُ إيجابُ الهدي على مَنْ جاء بالعُمْرةِ بعد الحَجِّ في ذي الحِجَّة، لكنهم لا يقولون به.

ومَن أحرَمَ قبلَ دخولِ أشهُرِ الحَجِّ، وبَقِيَ إلى وقتِ الحجِّ، صحَّ إحرامُهُ على قولِ مالكِ، وأبي حنيفة، وأحمد، وقال الشافعيُّ: بانعقادِ إحرامِهِ عُمْرةً؛ وهو قولُ عطاءٍ، وطاوسِ.

ومَن أتى بالعمرةِ قبلَ أشهُرِ الحجِّ، ومكَثَ مكانه حتى يَحُجَّ، أو أتى بالعمرةِ قبلَ أشهُرِ الحجِّ، ثم رجَعَ، وجاء محرِمًا، فهذا الإفرادُ له أفضلُ، وحُكِيَ اتفاقُ الأئمَّةِ الأربعةِ عليه؛ ليكونَ حجُّه وعمرتُهُ كلُّ واحدٍ منهما بسَفَر.

وصحَّ عن عُمَرَ وابنِهِ: أنه يفضِّلُ التمتُّعَ على الإفرادِ ولو اعتمَرَ من عامِهِ، ثم رجَعَ إلى الحجِّ، فقد قال عمر: «لو اعتَمَرْتُ ثم حَجَجْتُ، لَتَمَتَّعْتُ».

<sup>(</sup>۱) **انظر**: الاستذكار (۲۰۹/۱۱).

ومَنِ اعتمَرَ في أشهُرِ الحجِّ، ثم رجَعَ، أو لم يُرِدِ الحجَّ، فليس بمتمتِّع؛ وليس عليه شيءٌ؛ وعلى هذا عملُ الصحابةِ رَالِيْ اللهِ اللهُ اللهُ

ومَنِ اعتمَرَ في أوَّلِ أشهُرِ الحجِّ، وانتظَرَ الحجِّ، وجَبَ عليه التمتُّع. والعبرةُ بحدوثِ النيَّةِ للإحرامِ في أشهُرِ الحجِّ للحجِّ، وبحدوثها في رمضانَ لمن أراد أجرَ العُمْرةِ فيه، وكذلك لمن نذرَ الاعتمارَ بشهرٍ معيَّنِ ولو أخَّر بقيَّةَ أعمالِ العمرةِ عنه؛ فقد روى أبو الزُّبَيْرِ؛ أنه سمع جابرًا وَ اللهُ سُئِلَ عن المرأةِ تجعلُ عليها عمرةً في شهرٍ مسمَّى، ثم يخلو إلا ليلةً واحدةً، ثم تحييضُ؟ قال: «لِتَحْرُجْ، ثم تُهِلَّ بعمرةٍ، ثم لْتَنْظُرْ حتى تطهر، ثم لْتَطُفْ بالكعبةِ، ثم لتصلِّ»؛ رواه البيهقيُّ (۱)؛ ولا مخالف له فيما أعلَمُ من الصحابة.

### \* والمواقيتُ المكانيَّةُ: على أقسام:

فقد ذكرَها النبيُ عَلَيْهِ؛ كما في «الصحيحين» (٢)، وغيرِهما؛ مِن حديثِ حمَّاد بن زيد، عن عَمْرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبَّاس عَبَّاس عَبَّهُ؛ «أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ وقَّت لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِنَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولليَمَنِ يَلَمْلَمَ، ثم قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِنَ ، وَلَيَمُنِ يَلَمْلَمَ، ثم قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ ، وَلَمَنْ أَرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ ، (هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ ، فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهلُّونَ مِنْهَا)».

وذو الحُلَيْفة؛ مِيقاتُ أهلِ المدينةِ ومَن مرَّ بِها، وهو على بِضعةَ عَشَر كيلو من المدينةِ القديمة، واليومَ دَخَل في أطرافها.

والجُحْفَةُ؛ بضمِّ الجيم، وإسكانِ الحاء: قريةٌ كانت عامرةً بين الغربِ والشمالِ مِن مكَّة، يُحرِمُ منها أهلُ مِصْرَ والشام والمغرِب،

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۱۰/ ۸۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۲٦ و۱۵۲۹)، ومسلم (۱۱۸۱).

والناسُ الآنَ يُحْرِمونَ مِن رَابِغٍ ـ على وزنِ فَاعِلٍ ـ وهي محاذيةٌ للجُحْفةِ أو قبلَ حذائِها، وسُمِّيت الجُحْفةُ بذلك؛ لأنَّ السيلَ أَجَحَفَ بها.

وقَرْنُ المنازلِ؛ يقالُ له أيضًا: «قَرْنٌ» بلا إضافةٍ؛ كما في روايةٍ في «الصحيحين»، وهو بإسكانِ الراء، وبعضُ اللغويِّين حرَّكه، وهو غلَطُ (۱۱)، يُحرِمُ منه أهلُ نَجْدٍ، والكويتِ وما نحوها، وتسمَّى «السَّيْلَ»؛ وهي أقربُ المواقيتِ إلى مكة هي ويَلَمْلَمُ.

ويَلَمْلَمُ؛ بفتح الياءِ واللام، وسكونِ الميمِ، بعدها لامٌ مفتوحةٌ: جبلٌ مِن جبالِ تِهَامةَ، جنوبَ مكَّة، يُحْرِمُ منه أهلُ اليَمَنِ ومَنْ يأتي مِن ورائِها؛ كالهِنْدِ، والصِّينِ، وغيرِهما.

### ميقاتُ أهلِ العِرَاقِ

وأخرَجَ مسلمٌ في "صحيحه" (")، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر بن عبد الله على النَّبَيْر، عن المُهَلِّ فقال: سَمِعْتُ ـ أحسبُهُ رفَعَ إلى عبد الله على أنَّه سُئِلَ عن المُهَلِّ فقال: سَمِعْتُ ـ أحسبُهُ رفَعَ إلى النبيِّ عَلَيْ لَهُ لَا أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ النبيِّ عَلَيْ لَهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ).

زاد فيه: «ذاتَ عِرْق»، ولا يصحُّ؛ وهو شكُّ مِن الراوي، فرَفَعَهُ، وقد أعلَّه مسلمٌ نفسُهُ في كتابه «التمييز»(٣).

وقد أُخرَجَهُ ابنُ ماجه في «سننه» (٤)، عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ الخُوزي، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر ضَيَّهُ؛ قال: «خطَبَنَا رسولُ اللهِ ﷺ، فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: تاج العروس (٣٥/ ٥٣٣ ـ ٥٣٤). (٢) صحيح مسلم (١١٨٣).

<sup>(</sup>٣) التمييز (ص٨٧). (٤) سنن ابن ماجه (٢٩١٥).

(مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)، ثم أَقْبَلَ بوجهِهِ للأُفْقِ، فقال: (اللَّهُمَّ، أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ)».

وهذه الروايةُ ليس فيها شكٌّ، إلا أنَّ إبراهيمَ بنَ يزيدَ الخُوزِيَّ لا يُحتَجُّ بحديثِه.

وأخرجه الدارقطنيُّ في «سننه» (۱) ، وابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفه» (۲) ، وإسحاقُ بنُ راهويه (۳) ، وأبو يعلى المَوْصِليُّ في «المسند» عن حَجَّاج، عن عَطَاء، عن جابر.

وحجَّاجٌ \_ أيضًا \_ لا يُحْتَجُّ به.

حديثُ آخَرُ: أخرجه أبو داودَ<sup>(٥)</sup>، والنَّسَائيُّ<sup>(٦)</sup>، في «سننهما»، عن أَفْلَحَ بنِ حُمَيْدٍ، عن القاسم، عن عائشةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وقَّت لأهلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ في «الكامل» (٧)، ثم أسنَدَ عن أحمدَ بنِ حَنْبَل: أنَّه كان يُنْكِرُ على أَفْلَحَ بن حُمَيْدٍ هذا الحديثَ.

وروى إسحاقُ بنُ راهويه في «مسنده» (^)؛ مِن حديثِ عبد الرزَّاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ُ ولم يُتابَعْ عبدُ الرزَّاق في روايتِهِ هذه، وخالَفَ ـ بذكرِ «ذَاتِ عِرْقٍ» ـ أصحابَ مالك؛ فكلُّهم لم يذكروها.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۲/ ۲۳۵ و ۲۳۲). (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱٤٢٦٥).

<sup>(</sup>۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما في نصب الراية  $(\pi/\pi)$ .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعلى (٢٢٢٢). " (٥) سنن أبي داود (١٧٣٩).

 <sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٢٦٥٣ و٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه إسحاق في مسنده؛ كما في نصب الراية (٣/١٣).

وكذلك رواه أيُّوبُ السَّخْتِيانيُّ، وابنُ عَوْف، وابنُ جُرَيْج، وأسامةُ بنُ زيد، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي رَوَّادٍ، عن نافع.

وكذلك رواه سالمٌ، عن ابن عُمَر.

وقد رجَّح عدَمَ ذكرِها في خبَرِ ابنِ عُمَرَ: الدارقطنيُّ في «عِلَله»(١).

وروى أبو داود (۲)، والتِّرْمِذيُّ (۳)، عن وَكِيع، عن سُفْيان، عن يزيدَ بنِ أبي زِيَاد، عن محمَّد بن علي بن عبد الله بن عبَّاس، عن ابن عبَّاس عَبَّاس عَلَي المَشْرِقِ العَقِيقَ».

ومحمَّدُ بنُ عليِّ لا يُعْرَفُ له سماعٌ مِن جَدِّه؛ قاله مسلمٌ في «التمييز»(٤).

وعلقه البيهقيُّ في «المعرفة»(٥)، وقال: «تفرَّد به يزيدُ بنُ أبي زياد».

والعقيقُ أقرَبُ إلى العراقِ مِنْ ذاتِ عِرْقٍ بيسير.

وروى الشافعيُّ (<sup>(1)</sup>)، والبيهقيُّ في «المعرفة» (<sup>(1)</sup>)، عن مسلم بن خالد، عن ابن جُرَيْج، عن ابنِ طاوس، عن أبيه طاوس؛ قال: «لم يُوقِّتِ الناسُ ذاتَ الناسُ ذاتَ عِرْقٍ، ولم يكنْ أهلُ مَشْرِقٍ حينئذٍ، فوقَّت الناسُ ذاتَ عِرْقٍ».

قال الشافعي: «ولا أحسبه إلا كما قال طاوسٌ». ورُوِيَ مِن أوجهٍ لا يصحُّ رَفْعُها.

<sup>(</sup>۱) العلل (۱۳/ ٤٧). (۲) في سننه (۱۷٤٠).

<sup>(</sup>۳) في جامعه (۸۳۲). (٤) التمييز (ص۸۸).

<sup>(</sup>٥) علقه البيهقي في معرفة السنن (٧/ ٩٥)؛ من طريق يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>٦) في الأم (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في المعرفة (٧/ ٩٤)؛ من طريق الشافعي.

والصواب: ما رواه البخاريُّ في "صحيحه" من نافع، عن ابن عمر؛ قال: "لَمَّا فُتِحَ هذانِ المِصْرانِ، أَتَوْا عُمَرَ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ حَدَّ لأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنا إذا أَرَدْنا قَرْنًا، شَقَ علينا؟ قال: انظُرُوا حَذْوَها مِنْ طريقِكم؛ فحدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ».

وقد صحَّح البيهقيُّ الرفعَ.

وممَّن نصَّ على أنه لا يَصِحُّ في توقيتِ ذاتِ عِرْقٍ حديثٌ مرفوعٌ: الإمامُ ابنُ خُزَيْمةَ في «صحيحه»(٢)؛ وصنيعُ البخاريِّ في اكتفائِهِ بالموقوفِ يشيرُ إلى ذلك.

والمواقيتُ الصحيحُ رَفْعُها: هي ما جاء في حديثِ ابنِ عباسِ السابقِ في «الصحيحَيْن» وغيرهما.

# الإحرامُ قبلَ الميقاتِ

ومَنْ أَحرَمَ مِن داره، وكانت دارُهُ قبلَ هذه المواقيتِ، صَحَّ إحرامُهُ، إلا أنه خالَفَ السُّنَّة، وقد جاء ذلك عن بعضِ الصحابةِ، بل قال بعضُ الفُقَهاء: إنَّ الإحرامَ مِنَ الدارِ قبلَ الميقاتِ أفضلُ؛ وهو قولُ أبي حنيفة، وقولٌ للشافعيِّ.

وإحرامُهُ صحيحٌ بالاتفاقِ، إلَّا عندَ ابنِ حزمٍ؛ فرأى بُطْلانَهُ، إلَّا إنْ جَدَّدَ إحرامَهُ إذا مَرَّ بالميقات.

وقد روى البيه قيُّ (٢)، وابنُ أبي شَيْبة (٤)، والحاكم (٥)،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۵۳۱). (۲) صحيح ابن خزيمة (۲/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١/٤ ٣٤١ و٥/٣٠). (٤) في مصنفه (١٢٨٣٤).

<sup>(</sup>۵) في المستدرك (۲/۲۷۲).

والطحاويُّ (۱)، وغيرُهم (۲)؛ مِن طريقِ شُعْبة، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن عَبد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ؛ أنه قال ـ في قولِ اللهِ عَلَى: ﴿وَأَتِمُوا اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ورواه ابنُ حزم (<sup>۳)</sup> ـ أيضًا ـ مِن هذا الطريقِ، وبهذا الطريقِ ـ أيضًا ـ عنده إلى عبدِ اللهِ بنِ سَلَمة، عن عائشة، مثلَهُ.

ورُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُهُ (٤).

وتأوَّل بعضُ العلماءِ قولَ «أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»: أَنَّ المرادَ أَنْ تُنْشِئَ لكلِّ واحدٍ منهما سَفَرًا؛ وهو الأَوْلَى، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ إنكارُهُ على عِمْرانَ إحرامَهُ مِن مِصْر<sup>(٥)</sup>.

وروى ابنُ عبدِ البَرِّ<sup>(٦)</sup>، عن حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أنَّ ابنَ عُمَر أَهَلَّ مِنْ بيتِ المَقْدِس.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه»(٧)، عن حمَّاد بن زيد، عن هشام بن حَسَّان، عن حَفْصةَ بنتِ سِيرِين، عن محمَّدِ بنِ سِيرِين؛ أنه خرَجَ مَعَ أنسِ إلى مَكَّةَ، فأحرَمَ مِنَ العَقِيق.

۱) في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۵۹ ـ ۱٦٠).

<sup>(</sup>٢) كأبي القاسم البغوي في الجعديات (٦٣).

<sup>(</sup>٣) في المحلى (٧٥/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣١٠٠ و١٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (١٢٥) عن قتادة، عن الحَسن: «أنَّ عمرانَ بنَ الحصين أحرَمَ من البصرة، فقَدِمَ على عمر بن الخطاب على المحمَّد عَلَيْه، فأغلظ له ونهاه عن ذلك، وقال: يتحدَّث الناسُ أن رجلًا من أصحابِ محمَّد عَلَيْهُ أحرَمَ مِن مِصْرٍ من الأمصار». ومن طريق ابن أبي عروبة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٦) في التمهيد (١٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن حزم في المحلى (V) (V)؛ من طريق سعيد بن منصور.

#### إحرامُ مَنْ كان دُونَ الميقاتِ

وأمَّا مَنْ كان أهلُهُ دون المواقيتِ، فإنَّه يُحرِمُ مِن داره، ولا يذهبُ إلى المواقيتِ؛ لا في حجِّ، ولا في عمرةٍ.

### إحرامُ أهلِ مَكَّةً

ومَنْ كان مِنْ أهلِ مَكَّة، فإنَّه يُحرِمُ مِنْ مَكَّة، ولا يذهبُ إلى المواقيتِ؛ هذا في الحَجِّ خاصَّةً.

أمَّا في العُمْرةِ، فيخرُجُ إلى الحِلِّ؛ وهذا عليه عامَّةُ الفقهاءِ، وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعة، وحكى الإجماعَ فيه المُحِبُّ الطبريُّ (۱)، وابنُ قُدَامةً (۲)، وغيرُهما.

وقد عارَضَ هذا الإجماعَ بعضُهم؛ كالصَّنْعانيِّ (٣)، بعمومِ قولِهِ عَلَيْهِ: (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)، ولعلَّ تبويبَ البخاريِّ على هذا الحديثِ بقولِهِ: (بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ للحجِّ والعمرةِ)، يشيرُ إلى ذلك.

#### الإحرامُ بالمحاذاةِ

ومَنْ لم يكنْ له مِيقاتٌ، أو عَجَزَ عن المرورِ عليه؛ كمَنْ جاء بالطائرةِ، فيُحرِمُ إذا حاذى الميقاتَ بَرَّا أو جَوَّا؛ لقولِ عُمَرَ السابقِ لأهلِ العراقِ: «انظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ».

وجُدَّةُ: ميقاتٌ \_ على الصحيح \_؛ لأنها محاذيةٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: القرى (ص٩٩). (۲) انظر: المغنى (٥/٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سبل السلام (١١/٥١٥ ـ ٥١٢).

والمحاذاةُ تتسعُ كلَّما ابتعَدَ المحاذِي عن المحاذَى؛ وهذا يدركُهُ أهلُ النظر، ويجري عليه العُرْفُ واستعمالُ العرب، وينصُّ عليه علماءُ الهَنْدَسَة.

فَمَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْحَجَرِ الْأُسُودِ، ملاصِقًا له، محاذاتُهُ له بمقدارِ وضعِ القدمَيْنِ على زاويةِ البيتِ: إنْ تقدَّم خُطْوةً، تعدَّاه، وإنَّ تأخَّر، لم يَتِمَّ طوافُهُ.

ومَنِ ابتعَدَ عن الحجرِ الأسودِ عَشْرَ خُطُواتٍ، كانت محاذاتُهُ أُوسَعَ؛ فلا تؤثّرُ فيه الخُطْوةُ والخُطْوتان، وكلما ابتعَدَ، اتسعَتْ محاذاتُهُ، حتى يَظُنَّ الرجلانِ اللذان يبتعدانِ بعضُهما عن البعضِ مِيلًا: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يحاذِي جبلًا يبتعِدُ عنهما عَشَرةَ أميالٍ.

### تجاوُزُ الميقاتِ بلا إحرامٍ

ومَن تجاوَزَ الميقاتَ قاصدًا النسك، ولم يُحْرِمْ؛ إنْ تعمَّد، أَثِمَ.

ويجبُ عليه الرجوعُ، تعمَّد أو نَسِيَ، إلا إنْ شقَّ عليه الرجوعُ، ولا يجبُ عليه دَمٌ في كلِّ حالٍ؛ وهو قولُ إمام أهلِ المناسِكِ عطاءٍ، وابنِ حَزْم.

# وِلَادةُ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ لمحمَّد بن أبي بكرٍ، ودلالةُ ذلك على أنَّ الحجَّ على الفورِ

# وَلِّيْ: (فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ):

وذكرنا: أنَّ هذا فيه دَلَالةٌ على أنَّ الحجَّ واجبٌ على الفَوْر؛ وذلك أنَّ أسماء بنتَ عُمَيْسٍ عَيُّهَا خرَجَتْ، وهي قريبةٌ مِن الولادةِ، وهي تَعْلَمُ أنها ستَلِدُ؛ إمَّا في طريقِها، وإمَّا في مَكَّة، وهي تعلم ـ علمَ يقينِ ـ أنها

لَن تَلِدَ إِلَّا في حالِ السفر، ومع ذلك لم تؤخِّرِ الحجَّ؛ فدَلَّ ذلك على أن الحَجَّ على الفَوْر.

والأمرُ في قولِ اللهِ وَعَلَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ظاهرُهُ: أنه على الفَوْر، ولا صارف له؛ بل إنَّ القرائنَ كلَّها تَدُلُّ على أنَّ الأمرَ فيه على الفَوْر، لا على التراخي.

# الغُسْلُ عندَ الإحرامِ

فَوَلْنُ: (فَأَرْسَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ: كَيْفَ أَصَنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِري بِثَوْبٍ، وَأَخْرِمِي).

فيه: سؤالُ الجاهلِ العَالِمَ عمَّا لا يَعْلَمُه، وأُوجَبَ ابنُ حَزْمٍ الغُسْلَ على النُّفَسَاءِ فقطْ عند إحرامِها (١٠)؛ وفيه نظرٌ.

والاغتسالُ في هذا الحديثِ: أَخَذَ منه بعضُ أهلِ العلمِ استحبابَ الغُسْلِ للمُحْرِم، فإذا كانتِ النُّفَساءُ والحائضُ لا تستفيدُ مِنْ غُسْلِها شيئًا في استباحةِ عبادةٍ؛ كصلاةٍ وصيام، ومع ذلك أمرَهَا النبيُ عَلَيْ بالغُسْلِ، فالمُحْرِمُ مِنْ غيرِ الحُيَّضِ في مثلِ هذه الحالةِ يكونُ أَوْلى.

فإذا أَمَرَ النبيُّ عَلَيْ أَسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ ـ وقد نُفِسَتْ ـ بالغُسْلِ، بقولِهِ: (اغْتَسِلِي)، وهي لا تستفيدُ مِنْ غُسْلِها استباحةَ العبادة؛ مِن صلاةٍ أو صيام، ونحو ذلك، بل يَحْرُمُ عليها الصلاةُ والصيامُ، ومعَ ذلك قال: (اغْتَسِلِي)؛ فدَلَّ هذا على أنَّ الغُسْلَ للمُحْرِم مستحَبُّ.

<sup>(</sup>۱) **انظر**: المحلى (۷/ ۸۲).

ورُوِيَ مشروعيَّةُ الاغتسالِ للإحرامِ عن إبراهيمَ (٥)، وعَطَاء (٦)، وسعيد بن جُبيْر (٧)، وطاوس (٨).

ونقَلَ ابنُ المنذِرِ الإجماعَ على استحبابِهِ (٩)؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعة.

ورُوِيَ وجوبُهُ عن عطاءٍ، ورُوِيَ عن عطاءٍ أيضًا أنَّه قال: «يكفي عنه الوضوءُ»؛ كما حكاه عنه ابنُ عبدِ البَرِّ (۱۰)، وقال بالوجوبِ أيضًا أهلُ الظاهر.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ (۱۱): «وما أعلَمُ أحدًا مِن المتقدِّمين أَوْجَبَهُ إلا الحسَنَ البصريَّ؛ فإنَّه قال في الحائضِ والنُّفَساءِ إذا لم تغتسِلْ عندَ الإهلالِ: اغتسَلَتْ إذا ذكرَتْ».

والغُسْلُ سُنَّةُ متأكِّدةٌ؛ بل إنه عندَ مالكِ أَوْكَدُ مِنْ غُسْلِ الجمعة، ووصَفَ الشافعيُّ مَنْ تركه عمدًا بالإساءةِ.

 <sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۹۸۷).
 (۲) في المستدرك (۱/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٢/ ٢٢٠). (٤) في سننه (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨٤٣ و١٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨٤٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨٤٨).

<sup>(</sup>۸) **انظر**: مصنف ابن أبي شيبة (۱۵۸٤۹).

<sup>(</sup>٩) انظر: الإجماع (١٦٥). (١٠) في التمهيد (١٩٩).

<sup>(</sup>۱۱) في الاستذكار (۱۱/۱۱).

وذكرَ عبدُ الرزَّاق، عن ابن جُرَيْج أَنَّه قال: «مَنْ أَهَلَّ بغيرِ وضوءٍ، أَهْدَى هَدْيًا» (١)؛ وهذا بعيدٌ جِدًّا.

وأخرَجَ البيهقيُ (٢)، والحاكمُ (٣)، عن يعقوبَ بنِ عطاء، عن أبيه، عن ابن عبّاس بي قال: «اغتسَلَ رسولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ، فلمّا أتى ذا الحُلَيْفَةِ، صَلَّى ركعتَيْنِ، ثُمَّ قعَدَ على بَعِيرِه، فلمّا استَوَى به على البَيْدَاءِ، أحرَمَ بالحَجِّ».

ويعقوبُ لَيِّنُ الحديث، وليس بالقويِّ؛ فلا يَصِحُّ حديثُهُ.

واستَدَلَّ بعضُهم على استحباب الغُسْلِ: بما أخرجه الترمذيُّ (٤)، وابنُ خُزَيْمةَ (٥)، والدارقطنيُ (٦)، والبيهقيُ (٧)، وغيرُهم؛ مِن حديثِ ابنِ أبي الزِّنَادِ، عن أبيه، عن خارجة بنِ زيدٍ، عن أبيه زيدِ بنِ ثابت هَيْهُ: أَنَّ النبيَّ عَيْهُ تَجرَّدَ لإهلالِهِ واغتسَلَ.

لكنَّ هذا الخبَرَ لا يصحُّ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ؛ في إسنادِهِ ابنُ أبي الزِّنَاد، وروايتُهُ عن أبيه فيها ضعفٌ، وقد أعلَّ هذا الخبرَ العُقَيْليُّ (^).

وقال الدارقطنيُّ ـ بعد إخراجه ـ: «قال ابنُ صاعدٍ: هذا حديثٌ غريبٌ، ما سمعناه إلَّا منه».

ولذا قال الترمذيُّ : «حديثٌ حسنٌ غريب»؛ يعني: أنَّ الخبرَ ضعيفٌ، وقد عَرَفْنا مرادَهُ بالنظرِ في أحكامِهِ في «السنن» على الأحادث.

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (۹/ ۳۳).

<sup>(</sup>٤) في جامعه (۸۳۰).

<sup>(</sup>٦) في سننه (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۸) في الضعفاء (۲۸/۶).

<sup>(</sup>١) **انظر**: الاستذكار (١١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) في المستدرك (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (٥/ ٣٢).

# منهجُ التِّرْمِذِيِّ في أحكامِهِ على الأحاديثِ، وأقسامُهُ

فمنهَجُ الترمذيِّ كُلُهُ - في «سننه» - في أحكامِهِ على الأحاديثِ لا يخلو مِن أقسام:

القسمُ الأوَّل: قولُهُ: «حسَنٌ صحيحٌ»، أو «صحيحٌ حسَنٌ»، أو «صحيحٌ حسَنٌ»، أو «صحيحٌ»، أو «صحيحٌ»، أو «صحيحٌ عريبٌ»، وعكسُها، أو «صحيحٌ حسَنٌ غريب»؛ فالمرادُ بذلك: التصحيحُ في الغالب، وأعلاها في الغالبِ قوله: «حسَنٌ صحيح».

وذلك أنَّ كثيرًا مِمَّا يُطْلِقُ عليه الترمذيُّ: «حسَنٌ صحيح»، هو في «الصحيحَيْن»، أو في أحدِهِما، أو إسنادُهُ على شَرْطِهما، أو على شرطِ أحدِهِمَا، أو جاء بسندٍ صحيح قويِّ.

ويليه: «صحيحٌ»، ونحوُهُ قوله: «جَيِّد».

وقولُ الترمذيِّ: «صحيحٌ غريبٌ حسن»، نادرٌ، أطلَقَهُ على أحاديثَ قليلةٍ صحيحةٍ، وهي أقوى مِن قولِهِ: «غريبٌ حسَنٌ صحيح»، حيث أطلَقَهُ على بضعةِ أحاديث؛ منها الصحيحُ، ومنها ما فيه ضعفٌ.

ونحوه قولُهُ: «صحيحٌ حسَنٌ غريب».

ويظهر مِن تتبُّعِ «السنن»: أنَّ الإمامَ الترمذيَّ لم يُطلِقْ قوله: «صحيحٌ غريبٌ»، إلا في شطرِ سننِهِ الأخير، وأكثَرُها في غيرِ أحاديثِ الأحكام، وهي أدنى ألفاظِ التصحيحِ فيما يظهر، وقد أطلَقَهَا في بعضِ ما يُضَعَّفُ، والله أعلم.

فهذه هي ألفاظُ التصحيحِ عندَ الإمامِ الترمذيِّ كَثْلَلهُ غالبًا، وهذا النوعُ هو أظهَرُ الأنواع، وهو واضحٌ، والأمثلةُ على ذلك كثيرةٌ جِدًّا.

القسمُ الثاني: ما كان فيه ضَعْفٌ، ويطلِقُ عليه لفظ: «حديثُ حسنٌ» مجرَّدًا، وقد يغترُّ البعضُ بإطلاقِ هذه اللفظةِ مِن الإمامِ الترمذيِّ، ويظُنُّ أنه يريدُ بها الحُسْنَ الاصطلاحيَّ عند أهلِ الاصطلاح، وليس كذلك؛ بل إنَّ الترمذيَّ يَخْلَشُهُ إذا أطلَقَ هذه العبارة، فإنه يريدُ أنَّ الخبرَ ضعيفٌ.

### والأدلَّةُ على ذلك معروفةٌ:

منها: أنَّ الترمذيَّ بيَّن ذلك \_ في «علله» (١) \_ فقال: «وما ذكَرْنا في هذا الكتابِ: «حديثُ حَسَنُ»، فإنما أردنا به حُسْنَ إسنادِهِ عندَنَا: كلُّ حديثٍ يُروى لا يكونُ في إسنادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكونُ الحديثُ شاذًّا ويُروى من غير وجه نحو ذلك». انتهى.

فالترمذيُّ احترزَ مِن إطلاقِ الحُسْنِ على مَنْ رواه مُتَّهَمُّ بالكذب، ولا يكونُ شاذًّا، ولم يحترِزْ ممَّن دونه وهو في دائرةِ الضَّعْف؛ فهو عرَّف الحسَنَ، لكنه لم يبيِّنْ أنه يُحتَجُّ به أو لا يُحتَجُّ به.

ولذا قد يُطلِقُ الحُفَّاظُ على حديثٍ: «حَسَنٌ»، ويريدون به: استقامةَ مَتْنِهِ وحُسْنَهُ، مع أنه مردودٌ سندًا؛ وهذا وُجِدَ في كلامِ الأئمَّةِ الحفَّاظِ المتقدِّمين.

ومنها: أنَّ هذا معلومٌ لِمَنْ سَبَرَ منهجَ الإمامِ الترمذيِّ وتتبَّعه في «سننه»، وقارَنَ أقوالَهُ وأحكامَهُ على الأحاديثِ بأقوالِ وأحكام الأئمَّة.

ومنها: أنَّ الترمذيَّ كَلْشُهُ نصَّ في كثيرٍ مِن المواضعِ على ما يَدُلُّ على على ما يَدُلُّ على على على على على على على على ضَعْفِ الحديث؛ كأنْ يُعِلَّ الحديثَ بعِلَّةٍ تُضعِفُهُ، أو يَنُصَّ على ترجيح غيرِهِ عليه؛ فالترمذيُّ يعقِّبُ في بعضِ المواضع بعدَ قوله: «حَسَنٌ»:

<sup>(</sup>١) يعنى: العلل الصغير، وهو آخر كتاب الجامع (٧٥٨/٥).

فيقول: «ليسَ إسنادُهُ بمتَّصِل».

ويقولُ \_ أيضًا \_ بعده: «ليس إسنادُهُ بذاك القائم».

ويقولُ \_ أيضًا \_: «ليسَ إسنادُهُ بذاك».

ومثالُ ذلك: ما أخرجه في «سننه» (۱)؛ مِن طريق حمَّاد بن زيد، عن سِنَان بن رَبِيعة، عن شَهْرِ بن حَوْشَب، عن أَمَامَةَ صَلَّيْه، قال: «توضَّأ النبيُّ عَلَيْه، فغسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ويَدَيْهِ ثلاثًا، ومسَحَ برأسِه، وقال: (الأَّذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)».

ثم قال عقب ذلك -: «هذا حديثٌ حسَنٌ؛ ليس إسنادُهُ بذاكَ القائم».

ومِن ذلك: ما أخرجه (٢) مِن طريق سُفْيان، عن الأعمش، عن خَيْثَمةَ، عن الحسن، عن عِمْرانَ \_ مرفوعًا \_: (مَنْ قَرَأَ القُرْآن، فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ).

ثم قال ـ بعد إخراجه ـ: «حديثٌ حسَنٌ؛ ليس إسنادُهُ بذاك».

ومِن ذلك: حديثُ دعاءِ دخولِ المسجد (٣)؛ أخرجه مِن طريقِ اسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، عن لَيْث، عن عبد الله بن الحَسَن، عن أُمِّهِ فاطمةَ بنتِ الحسين، عن جَدَّتِها فاطمةَ الكبرى بنتِ رسولِ اللهِ عَلَيْ قالت: "إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ إذا دخَلَ المسجِد، صلَّى على محمَّدٍ وسلَّم، وقال: (رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك)، وإذا خرَجَ، صلَّى على محمَّدٍ وسلَّم، وقال: (رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِك)».

قال \_ عقب إخراجه \_: «حسَنٌ؛ وليس إسنادُهُ بمتَّصِل، وفاطمةُ بنتُ

<sup>(</sup>۱) (۳۷). في جامعه (۲۹۱۷).

<sup>.(</sup>٣١٤) (٣)

الحسينِ لم تُدْرِكْ فاطمةَ الكبرى، إنما عاشتْ فاطمةُ بعد النبيِّ ﷺ أَشْهُرًا».

وهذا هو الأغلَبُ في منهج الترمذيِّ.

وربَّما أَطلَقَ لَفظَ: «حَسَنٍ»، وأرادَ به عِلَّةً في الحديثِ إسناديَّةً ليست بقادحةٍ، أو تردَّد وشكَّ في قَبُوله، وقد أطلَقَ هذه العبارةَ على شيءٍ مِن الأحاديثِ التي هي مخرَّجةٌ في «الصحيحَيْن»:

ومِنْ ذلك: ما أخرجه البخاريُّ(')، ومسلمٌ ('')، في «صحيحيهما»؛ مِن طريقِ سالمٍ أبي النَّضْرِ مولى عمر بن عُبَيْد الله، عن بُسْرِ بن سعيد، عن زيد بن ثابت صَلَّى الله عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بَيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ).

أخرجه الترمذيُّ في «سننه» (٣)؛ مِن هذا الطريق، ثم قال عقبه: «حَسَنٌ، وقد اختَلَفَ الناسُ فِي روايةِ هذا الحديثِ؛ فرَوَى موسى وإبراهيمُ بن أبي النَّضْرِ، عن أبي النَّضْرِ، مرفوعًا، ورواه مالك، عن أبي النضرِ، ولم يرفعه، وأوقَفَهُ بعضُهم؛ والحديثُ المرفوعُ أصحُّ».

فقد أطلَق: لفظ «حَسَنٍ» عليه؛ للاختلافِ فيه، معَ أنَّ الاختلاف غيرُ مؤثِّرٍ في صحةِ الحديث؛ حيثُ إنَّ الراجحَ الرَّفْعُ، وقد رجَّحه الترمذيُّ نفسُهُ.

ومِن ذلك: ما أخرجه البخاريُّ (٤)، ومسلمٌ (٥)؛ مِن طريق خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي عُثْمانَ النَّهْديِّ، عن عَمْرو بن العاص رَفِيَّهُ؛ أنَّه قال

<sup>(1) (7117).</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲۲۲۳).

<sup>.(</sup>۲۳۸٤) (٥)

للنبيِّ عَلَيْهِ: «أَيُّ الناسِ أَحَبُّ إليك؟ قال: (عَائِشَةُ)، قال: مِنَ الرِّجَالِ؟ قال: (أَبُوهَا)، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: (عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ)».

هذا الحديثُ أخرجه الترمذيُّ (۱) مِن هذا الطريقِ، ثم قال بعده: «حديثٌ حَسَنٌ».

القسمُ الثالث: قولُهُ في أحاديث: «غريبٌ»، أو «حسَنٌ غريبٌ»، أو «غريبٌ»، أو «غريبٌ مسَنٌ»، أو عدَمُ إطلاقِ هذه العباراتِ؛ كأنْ يقولَ: «هذا حديثُ ليس بالقويِّ»، أو «إسنادُهُ ليس بذاك»، أو «ليس إسنادُهُ بالقائم»، أو «ليس إسنادُهُ بصحيح»، أو «إسنادُهُ ضعيف»، أو «لا يَصِحُّ»، أو «حديثُ منكرٌ»؛ وهذه كلُّها عباراتُ الترمذيِّ وغيرُها كقولِهِ ـ على حديث ـ: «فيه فلانُ ليس بالقويِّ»، ونحو ذلك؛ فإنَّ هذا يريدُ به الأغلَبَ قُوَّةً في الضعف.

وأشدُّها: قولُهُ: «حديثُ منكرٌ»؛ وهي عبارةٌ يستعمِلُها في القليلِ النادر.

ثم يليها \_ في الغالب \_ قوله: «هذا حديثٌ غريبٌ».

ثم دونها قولُهُ على خبر -: «حسَنٌ غريبٌ»، ويعني بهذه العبارة - في الغالب -: أنَّ متنَ الحديثِ سليمٌ مِن الشذوذِ والنَّكَارةِ والغَرَابة، لكنْ سندُ الحديثِ فيه شيءٌ مِن غَرَابةٍ ونَكَارةٍ وإشكالٍ، وقد تُعِلُّ غرابة السندِ الحديثَ وتَرُدُه.

وإذا أطلَقَ الترمذيُّ على حديثٍ قولَهُ: «غريبٌ»، فإنه يريدُ به: أنَّ هذا الحديثَ فيه ضَعْفُ أشدُّ مما يضعِّفه بقوله: «حسَنٌ غريبٌ»، أو قولِهِ: «حسَنٌ» مجرَّدًا \_ كما تقدَّم (٢) \_ فهو يُطلِقُ لفظَ «غريب»، وينُصُّ على علَّتِهِ في بعض الأحيان.

<sup>(</sup>۱) فی جامعه (۳۸۸۵).

ومِن ذلك: ما أخرجه في «سننه» (۱)؛ مِن طريقِ يحيى بن اليَمَان، عن شيخ، عن الحارث بن عبد الرحمٰن، عن طَلْحة بن عُبَيْد الله \_ مرفوعًا \_: (لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، وَرَفِيقِي فِي الجَنَّةِ عُثْمَانُ).

وهذا حديثٌ ضعيفٌ جِدًّا.

قال الترمذيُّ ـ عقب إخراجه له ـ: «غريبٌ؛ ليس إسنادُهُ بالقويِّ، وهو مُنقطِعٌ».

ومِن ذلك: ما أخرجه (٢) مِن طريقِ خارجةَ بنِ مُصْعَب، عن يونس بن عُبيْد، عن الحسن، عن عُتيِّ بن ضَمْرةَ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ عَلَيْه، عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ قال: (إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ؛ فَاتَّقُوا وَسُواسَ المَاءِ).

قال الترمذيُّ ـ بعد إخراجه ـ: «حديثٌ غريبٌ؛ وليس إسنادهُ بالقويِّ، لا نعلمُ أحدًا أسنَدَهُ غيرَ خارجة، ولا يصحُّ في هذا البابِ عن النبعُ عَنِهُ شيءٌ».

ومِن ذلك: ما أخرجه في «سننه» (٣)؛ مِن طريق أُمِّ الأسود، عن مُنْيَةَ بنتِ عُبَيْدِ بن أبي بَرْزَةَ، عن أبي بَرْزَةَ ضَطِّبُه؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَنْ عَزَّى ثَكْلَى، كُسِى بُرْدًا فِي الجَنَّةِ).

قال الإمامُ الترمذيُّ ـ عقب إيراده ـ: «حديثٌ غريبٌ، وليس إسنادُهُ بالقويِّ».

وقولُ الترمذيِّ: «حسَنٌ غريبٌ»، يعني: ضعفًا أَقَلَّ مِن ذلك، وأشدَّ مِن تضعيفِ الخبَر بقولِهِ: «حسَنٌ».

وقد يَنُصُّ الترمذيُّ على عِلَّةِ الحديثِ مع هذا.

<sup>(</sup>۱) (۲۹۸). (۲) في جامعه (۷).

<sup>.(</sup>١٠٧٦) (٣)

ومِن ذلك: مَا أَخْرِجُهُ مِنْ طُرِيقٍ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهُ مُولَى غُفْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بِنْ مُحمَّد، عن عليِّ بِنِ أَبِي طالب رَفِيْقِبُهُ - في حديثٍ طويل - في صفة النبيِّ عَلَيْ الخَلْقِيَّة والخُلُقِيَّة.

قال الترمذيُّ \_ عقبه \_: «حسَنٌ غريب؛ ليس إسنادُهُ بمتَّصِل».

ومِن ذلك: ما أخرجه (٢) مِن طريقِ خالدِ بنِ يزيد، عن سعيد بن أبي هِلَال، عن إسحاقَ بنِ عُمَر، عن عائشةَ رَفِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَل

قال الترمذيُّ - عَقِبَ إخراجِه له -: «حسَنُ غريب؛ وليس إسنادُهُ بمُتَّصِل».

وهذا \_ في الغالبِ \_ يريدُ به ضعفًا أَشَدَّ مِمَّا ذكرناه في القسمِ الثاني، وربَّما أراد به ضعفًا يقبلُ المتابَعة؛ فقد يريدُ الترمذيُ بقوله: «حسَنُ غريبٌ»؛ أي: ليس بشديدِ الضَّعْف؛ كما أخرَجَ في «سننه» في طريقِ سَلَمَة بنِ الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حُمَيْدٍ، عن أنس فَيْهُ؛ «أَنَّ النبيَ عَيْهُ كان يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ». قال حُمَيْدُ الطويلُ: «قلتُ لأنس: فكيف كنتم تَصْنَعُونَ؟ قال: كنَّا نتوضَّأُ وضوءًا واحدًا».

قال الترمذيُّ \_ عَقِبَ إِخراجِه مِن هذا الوجه \_: «حديثُ حُمَيْدٍ عن أنسِ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ مِن هذا الوجه».

لكنه جوَّده لَمَّا أَخرَجَ له متابِعًا (٤) مِن حديثِ سُفْيان، عن عمر بن عامر، عن أنس؛ بنحو حديثِ حُمَيْدٍ.

في جامعه (۳۱۳۸).

<sup>.(</sup>٦٠) (٤)

قال الترمذيُّ ـ بعد إخراج هذا المُتابع ـ: «حديثُ حسَنٌ صحيح، وحديثُ حُمَيْدٍ عن أنس حديثُ جيِّدٌ غريبٌ حسَنُ».

فجوَّدَهُ بعد ذكرِ مُتابعِ له، بعد أنْ ضعَّفه في موضعِ قبله.

القسمُ الرابع: وقد أدخلتُهُ في الذي قبلَهُ؛ وذلك لقلَّةِ ورودِهِ في «سنن الترمذي»، وهي: المناكيرُ جِدًّا والبواطيل، ويُطلِقُ عليه الترمذيُّ: «هذا حديثٌ منكرٌ»، وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ: «حديثٌ لا يصحُّ».

وهذه ألفاظٌ معدودةٌ، أطلَقَهَا على ما يُنكَرُ ويُعَدُّ في البواطيلِ والمُنْكَرات، وهو أشدُّ الأقسامِ ضعفًا، وهي في مواضعَ قليلةٍ منثورةٍ في «السنن»، وهي أقلُّ الأقسام ورودًا في «السنن».

هذا في الجملةِ ملخَّصُ اصطلاحاتِ التِّرْمِذيِّ وَكُلِّلُهُ؛ وهو أَغْلَبِيُّ، وربَّما غايَرَ في بعضِ هذه الاستعمالاتِ، وهناك ألفاظُ أُخَرُ قليلةُ الاستعمالِ عنده؛ وهذا بحاجةٍ إلى تفصيلِ أكثَرَ، يسَّر الله ذلك.

# حكمُ التيمُّمِ لِمَنْ لم يَجِدِ الماءَ

وقال الشافعيُّ في «الأُمِّ»(١): «إنَّ مَنْ عَجَزَ عن الماء، تيمَّم».

ولا أعلَمُ لهذا دليلًا، ولا يُشْرَعُ هنا التيمُّم؛ حيثُ إنَّ المرادَ بالغُسْل التنظُّفُ، لا استباحةُ عبادةٍ.

<sup>(</sup>١) الأُمِّ (٢/ ٢٠٣).

### وقتُ الاغتسالِ

والسُّنَّةُ في غُسْلِ المُحْرِمِ: أن يكونَ قبلَ الإحرامِ، لا بعدَهُ.

### غَسْلُ الرأسِ للمُحْرِم

ويجوزُ للمُحْرِمِ غَسْلُ رأسِهِ بعدَ إحرامِهِ عندَ عامَّةِ الفقهاء، إلَّا مالكًا؛ فقد كَرهَهُ.

ولم يوافِقْ مالكًا على هذا كبيرُ أحدٍ مِن أصحابه؛ وقد كان ابنُ وهبٍ وأَشْهَبُ يَتَغَاطَسانِ في الماءِ وهما مُحْرِمانِ؛ مخالَفَةً لابنِ القاسمِ في موافقتِهِ لمالكِ، وقد كان يرى أنَّ مَن غَمَسَ رأسَهُ في الماءِ، أطعَمَ شيئًا؛ خوفًا مِنْ قتل الدوابِّ(۱).

# إحرامُ الحائض والنُّفَسَاءِ

### وَلْنُ: (وَاسْتَثَفِرِي بِثَوْبِ، وَأَخْرِمِي):

أي: ضَعِي شيئًا مِنَ القُمَاشِ أو القُطْنِ أو نحوِهما، مما يمنعُ قَطْرَ اللهِ على الجَسَدِ أو اللباسِ أو البُقْعة، وهذا هو المرادُ بالاسْتِثْفار، وهو ما ذكره الفقهاءُ في كتابِ الحَيْضِ وغيرِهِ، مِن كتبِ الطهارة.

## أعمالُ الحائضِ في الحَجّ

فالحائضُ والنُّفَساءُ لا يَمْنَعُها حَيْضُها ولا نِفَاسُها مِن الإحرام، ولا مِن الحجج، وتصنَعُ كما يصنَعُ الحاجُّ، غيرَ أنها لا تطوفُ بالبيت، وإنما تصنَعُ

<sup>(</sup>۱) **انظر**: التمهيد (٤/ ۲۷۰)، والاستذكار (۲۰/۱۱).

ما يصنَعُ الحاجُّ مِنْ: إحرامٍ، وتلبيةٍ، وذِكْرٍ للهِ عَلَى، وسَعْيٍ، ووقوفٍ، ومَبيتٍ، ورَمْي، وغيرِ ذلك.

والحائضُ والنُّفَسَاءُ عندَ البيتِ تفعَلُ كلَّ شيءٍ إلا الطوافَ:

فإنْ طَهُرَتْ قبلَ عَرَفةَ، فإنها تطوفُ وتسعى وتُحِلُّ، ثم تُحرِمُ متمتِّعةً، وتقفُ بعَرَفةَ.

وإنْ لم تَطْهُرْ حتى آخِرِ الأيامِ، وقفَتْ بعَرفَةَ، ولم تَطُفْ، فإنِ استطاعَتِ الانتظارَ، وجَبَ عليها، وإنْ لم تستطع، ذهَبَتْ إلى بَلَدِها، فإذا طَهُرَتْ، رجعَتْ وطافت، وإنْ لم تستطع الانتظارَ ولا الرجوعَ، استَثْفَرَتْ وطافت، ولا شيءَ عليها.

قال به جماعةٌ مِن المحقِّقين؛ كابنِ تيميَّة، وابن القيِّم. وقال أبو حنيفة: بصحَّةِ عَمَلِها هذا، وعليها دمٌ.

والصحيح: لا شيءَ عليها.

### الطِّيبُ للإحرام

ويُشْرَعُ التطيُّبُ للمُحْرِمِ عندَ إحرامِهِ، وقبلَ دخولِهِ في النَّسُكِ؛ لِمَا روى الشيخانِ(١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عَيْهَا؛ قالت: «كأنِّي أنظرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ النَّبِيِّ عَيْهَا، وهو مُحْرِمٌ».

ولِمَا روياه عنها؛ قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ» (٢).

لكنْ لا يطيِّبُ إزارَهُ ورداءَهُ، بل يطيِّبُ جَسَدَهُ وشَعْرَه، ولا حرَجَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۱)، ومسلم (۱۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹).

عليه لو بَقِيَ أثرُهُ عليه، حتى لو دخَلَ في النُّسُكِ؛ وهو قولُ جمهورِ العلماء.

ومعَ ظهورِ النصِّ: فقد خالَفَ مالكٌ، وعَطَاءٌ، والزُّهْريُّ، ومحمَّدُ بن الحسن؛ فكَرهوا الطِّيبَ لِمَنْ أرادَ الإحرام!

## الصلاة للإحرام

### وَ لَكُمْ: (فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ):

قوله: «فَصَلَّى»: فيه دَلَالةٌ على مشروعيَّةِ الصلاةِ للإحرامِ؛ وهذا عندَ عامَّةِ أهل العلم، وخَالَفَ في ذلك الحسَنُ وبعضُ التابعين.

وقد حكى القولَ بمشروعيَّةِ الصلاةِ عندَ الإحرامِ عن عامَّةِ أهلِ العلم غيرُ واحدٍ؛ كابنِ عبدِ البَرِّ، والنوويِّ، وغيرِهما.

وذكرَ ابنُ جَمَاعةَ في «هداية السالك» الاتفاقَ على استحبابِ سُنَّةِ الإحرام؛ لكنِ الخلافُ وقَعَ في: هل السُّنَّةُ أَنْ يَتَعمَّدَ المُحْرِمُ أَن يوافِقَ إحرامُهُ وقتَ صلاةٍ، فيصلِّي، ثم بعدها يُحْرِمُ، أو أنه يصلِّي صلاةً مستقِلَّة، إنْ لم يُصادِف وقتَ فريضةٍ؟:

#### على قولَيْنِ لأهلِ العلم:

فذَهَبَ عَطَاءٌ، وطاوسٌ، ومالكٌ، وسُفْيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، وإسحاقُ، وابنُ المُنذِر، وهو مذهبُ الحنابلة: إلى أنَّ مَنْ لم يوافِقْ صلاةً فريضةٍ، صلَّى صلاةً للإحرام ركعتَيْنِ.

وذهَبَ بعضُ أهل العلم؛ كابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم: أَنْ ليس للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّه، فإنْ وافقَ فريضةً، وإلَّا فلا.

ولابنِ تيميَّةَ رأيٌ آخَرُ يوافِقُ فيه الجمهورَ.

### صلاةُ النبيِّ ﷺ لإحرامِهِ

والذي يظهَرُ \_ واللهُ أعلم \_ أنَّ صلاةَ النبيِّ عَلَيْ اللهُ عَالَيْ عَلَيْ اللهُ وقتَ صلاةً فريضةٍ ؟ صادَفَ إحرامُهُ وقتَ صلاةٍ فصلَّى، ثم أحرَمَ.

والدليلُ على ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ قد صلَّى الظهرَ بالمدينة، ثم خرَجَ إلى ذي الحُلَيْفَةِ، فصلَّى بها العصرَ والمَغْرِبَ، والعشاءَ والفَجْرَ.

واختَلفَ أهلُ العلمِ: في الصلاةِ التي صلَّاها النبيُّ ﷺ مع إحرامِهِ: هل هي الفجرُ مِن اليومِ الثاني؟ على قولَيْن:

فذهَبَ النوويُّ: إلى أنَّ النبيَّ ﷺ إنَّما صلَّى صلاةَ الفَجْر، ثم أحرَمَ.

وذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ \_ كابنِ القيِّمِ، وابنِ كَثِير \_: إلى أنَّ الصلاةَ التي صلَّاها النبيُّ ﷺ، إنَّما هي صلاةُ الظهرِ.

وهذا هو الصحيح؛ وهو الذي جاء عن النبيّ عَلَيْهُ؛ كما في الصحيح مسلم» (۱)؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبّاس عَبّاس عَبْهُ، مِن طريقِ شُعْبة، عن قتادة، عن أبي حسّان، عن ابن عبّاس عَبّاس عَبّاس مَهْ؛ قال: «صلّى رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بذي الحُلَيْفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فأشعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِها الأيمنِ، وسَلَتَ الدَّمَ، وقلّدها نَعْلَيْنِ، ثم رَكِبَ راحلتَهُ، فلمّا استَوَتْ به على البَيْداءِ، أَهلَّ بالحَجِّ».

فيظهَرُ أَنَّ النبيَّ عَيَّا لِللهِ لم يُحْرِمْ مِن يومِهِ، بلِ انتَظَرَ إلى الغَدِ؛ لكي

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۲٤۳).

يَلْحَقَ به المتخلِّفون؛ وهذا يَدُلُّ على خطأِ ما نقلَهُ الواقديُّ: أنه أحرَمَ مِن يومِهِ (١).

### الإحرامُ بعدَ الصلاةِ

والسُّنَّةُ للمُحرِمِ: أَنْ يكونَ إحرامُهُ بعدَ فريضةٍ \_ كما فعَلَ النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ \_ كما روى الشيخانِ (٢)، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَيْهُ أَناخَ بالبَطْحاءِ \_ التي بذي الحُلَيْفةِ \_ فصلَّى بها، وكان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلك.

والدليلُ على أنَّ المُحرِمَ يُشْرَعُ له أنْ يتعمَّدَ أنْ يكونَ إحرامُهُ بعدَ صلاةِ فريضةٍ: ما رواه البخاريُّ (٢)، عن الأوزاعي، قال: حدَّثني يحيى، عن عِحْرِمةَ، عن ابن عَبَّاس، عن عُمَرَ عَلَيْهُ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: (أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي: أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ).

فالنبيُّ ﷺ صلَّى صلاةً فريضةٍ، فأَمْرُ اللهِ ﷺ له بأن يصلِّيَ في هذا الوادي المبارَكِ، هو: أمرٌ بأداءِ هذه الفريضةِ في هذا الوادي المُبَارَك.

# الحِكْمةُ مِن أمرِ اللّهِ بالصلاةِ في الوادي

ومِمَّا ينبغي معرفتُهُ: أنَّ الأمرَ بالصلاةِ في هذا الوادي جاء بعدَ أنْ صلَّى فيه النبيُّ ﷺ العصرَ والمَغْرِبَ، والعشاءَ والفَجْرَ، والأمرُ الذي جاء

<sup>(</sup>۱) انظر: مغازي الواقدي (۳/ ۱۰۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٣٢)، ومسلم (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١٥٣٤).

النبيَّ عَلَيْ إنَّما هو رؤيا مَنَام في آخِرِ الليلِ بعدَ صلاةِ العشاءِ قطعًا؛ لِمَا جاء في «الصحيحَيْن» (١) ومن حديثِ سالم، عن ابنِ عُمَرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ أُرِيَ وهو في مُعَرَّسِهِ مِن ذي الحُلَيْفةِ في بطنِ الوادي» والتعريسُ: هو النزولُ آخِرَ الليلِ.

إِذَنْ: فالأمرُ ليس لأداءِ الصلاةِ بذاتها، بَلْ لِأَنْ تكونَ الصلاةُ في هذا الوادي، ويكونَ عقِبَها الإحرامُ؛ وإلَّا فالصلاةُ مؤدَّاةٌ في هذا الوادي أو في غيرِه.

ووقوعُ الأمرِ بالصلاةِ في الوادي، بعدَ أنْ صلَّى فيه النبيُّ عَلَيْ السَّوْءِ وَهِي أَنَّ الصلواتِ لم تكنْ مِن أجلِ صلواتٍ، إنما كانَ لِحِكْمةٍ؛ وهي أنَّ الصلواتِ لم تكنْ مِن أجلِ الإحرام؛ فجاء الأمرُ بالصلاةِ وإيقاعِ الإحرامِ بعدَها؛ مِنْ أجلِ بيانِ مشروعيَّةِ إيقاع الإحرام بعد صلاةٍ.

لكنْ لو صادَفَ المُحرِمُ وقتَ صلاةِ فريضةٍ: هل له أنْ يصلِّيَ ركعتَيْن يقولُ: إنها ركعتا الإحرام؟:

الذي يظهَرُ \_ واللهُ أعلم \_: أنَّ هذا لا يُشْرَعُ، بل خلافُ السُّنَة، وإنْ قال به بعضُ الشافعيَّة.

وإنْ لم يصادِفْ وقتَ صلاةِ فريضةٍ، أو صلاةِ نافلةٍ ذاتِ سببٍ، فكذلك لا يُشْرَعُ له الصلاةُ ـ صلاةً خاصَّةً للإحرام ـ على الصحيح.

وذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ مِن المتأخِّرين: إلى أنَّ مشروعيَّةَ الصلاةِ لِخُصُوصِيَّةِ المكانِ وبركتِهِ، لا لِخُصُوصِ الإحرام؛ وفي هذا نَظَرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٣٦و ٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦).

#### الركوبُ والمشيُ للحاجِّ

فَوَلْمُ: (ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرَتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ راكِبِ وَمَاشِ):

هنا يَظْهَرُ تنوُّعُ أصحابِ النبيِّ ﷺ في الذَّهَابِ إلى الحَجِّ: منهم مَن كان يَرْكَب، ومنهم مَن كان يمشي.

وكان النبيُّ عَيْكِيُّ راكبًا؛ لقولِهِ: «ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ».

ومِنْ هنا: اختلَفَ أهلُ العلمِ في استحبابِ عملِ النُّسُكِ في الحَجِّ، والسعي بينَ المشاعرِ، مَشْيًا أم ركوبًا؛ أيُّهما أفضلُ؟

على قولَيْنِ:

منهم مَنْ قال: إنَّ الركوبَ أفضلُ، وقال: هذا فِعْلُ النبيِّ ﷺ؛ فقد رَكِبَ.

ومنهم مَنْ قال: إنَّ المشيَ أفضلُ، وقال: إنَّ المشيَ فيه نَصَبٌ وتَعَبٌ ومشقة؛ وهو أعظَمُ للأَجْر.

والذي يظهَرُ ـ والله أعلم ـ: أنَّ الركوبَ والمشيَ لا يظهَرُ بينَهُما تفضيلٌ، وإنما التفضيلُ هو: أن تُؤتَى المناسكُ كما جاءت عن النبيِّ عَلَيْ على الوجهِ المشروع، فإن كان الركوبُ أسمَحَ للإنسانِ، رَكِبَ، وإن كان المشيُ أسمحَ للإنسانِ، مَشَى.

ولا يؤخِّرُ نُسُكًا عن وقتِهِ الأفضلِ إلى وقتِهِ المفضول، بحُجَّةِ أنَّ المشيَ أفضلُ، وإنما يبقى على الأصل، والمشيَ أفضلُ، أو بحُجَّةِ أنَّ الركوبَ أفضلُ، وإنما يبقى على الأصل، ولا يوجدُ تفضيلٌ بنصِّ الشارعِ أو مِن فعلِهِ، ولا قَرينةٌ تَدُلُّ على أنه فعَلهُ تشريعًا.

# عدَدُ مَنْ حَجَّ مع النبيِّ عَلِيَّةٍ

فَوَلْٰثُ: (وعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ):

هذا يدلَّ على كثرةِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ الذين رافَقُوهُ في حَجِّهِ؟ فكانوا أُمَمًا مِن الناس، فقَدِمَ المدينةَ بشرٌ كثير؛ كما تقدَّم أنَّ بعضَ أهلِ التاريخِ قالوا: إنهم أكثَرُ مِن مئةٍ وعشرينَ ألفًا، ومنهم مَن قال: دُونَهُ، ومنهم مَن قال: أكثرُ مِن ذلك.

منهم مَن قَدِمَ المدينةَ، ومنهم مَن لَحِقَ بالنبيِّ ﷺ في طريقِهِ إلى مكَّة، ومنهم مَن لقيه بالرَّوْحاء، ومنهم ـ وهم قِلَّةٌ ـ مَن قَدِمَ إلى النبيِّ ﷺ بمكَّة.

# كلامُ النبيِّ ﷺ وحيٌّ يجبُ تقديمُهُ ولزومُهُ والأومُهُ والأتِّبَاعِ والأصلُ في فعلِه وتقريرِه: التشريعُ والاتِّبَاع

فَوَلْنُ : (وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ بَيْنَ أَظُهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ):

النبيُّ ﷺ إمامُ المفسِّرين، فإذا جاء تفسيرُ الآيةِ عنه، فلا كلامَ لغيرِهِ معه؛ فقولُ النبيِّ ﷺ وحيٌ يجبُ لزومُهُ؛ ولذا قال الله ﷺ وحيٌ ينطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ [النجم: ٣ ـ ٥].

فقولُ النبيِّ عَلَيْ وحيٌ مِن اللهِ عَلَى، وكذلك فِعْلُهُ وتقريره، أنزَلَهُ اللهُ عَلَى عندَ المسلمين، أنزَلَهُ الله عَلَى نبيّه بواسطة جبريل، وهذا محلُّ إجماع عندَ المسلمين، ولا خلاف في ذلك إلَّا عندَ بعضِ أهلِ الضلال، مِن أهلِ الاعتزالِ وغيرِهم.

### وَلْمُ: (وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنا بِهِ):

يشيرُ إلى اقتدائِهِمْ برسولِ اللهِ ﷺ في حالِ إحرامِه؛ وأن عليهم أن يَقْتَدُوا به في النَّسُكِ وغيره.

والأعمالُ التي أشار إليها بقولِهِ: «وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ»؛ يعني: أعمالَ الحجِّ \_ في الأغلبِ \_: مِن تجنُّبِ المحظورات، وعَمَلِ المسنوناتِ والواجبات، ويدخُلُ في هذا: القولُ والفعلُ، والنبيُّ عَلَيْ قُدْوةُ أصحابه؛ فهم ينظرون إليه، ويترقَّبون أقوالَهُ وأفعالَهُ؛ في حَجِّهِ وغيره.

# محظوراتُ الإحرامِ

وممَّا جاءت به السُّنَّةُ مِن تلك الأعمال: محظوراتُ الإحرام؛ فيحرُمُ على المُحرِمِ حَلْقُ الشَّعْر، ومَسُّ الطِّيب، وتغطيةُ الرأس، ولُبْسُ المَخِيط، والصَّيْدُ، والخِطْبةُ، والنِّكَاحُ، والجِمَاعُ، وقَصُّ الأظفار؛ وهذا محلُّ إجماع حكاه غيرُ واحدٍ.

ويحرُّمُ عند البعض: تغطيةُ الوجه.

# حكمُ فَصِّ الأظفارِ

ولا يَصحُّ في تقليمِ الأظفارِ حديثٌ يَمْنَعُ منه، وإنما دليلُ المنعِ منه عمومُ النصِّ على التَّفَثِ وقضائِه.

ونَصَّ داودُ الظاهريُّ: على أنَّ المُحرِمَ له قصُّ أظفارِه؛ لِعَدمِ الدليلِ. وعامَّةُ أهلِ العلم على المنع، بل حكاه ابنُ المنذِرِ إجماعًا (١٠).

انظر: الإشراف (٢١٦/٣).

فروى ابنُ جرير (()، عن عليًّ، عن ابن عباس ـ في قولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُوا تَفَتُهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] ـ قال: «التَّفَتُ: حَلْقُ الرأسِ، وقصُّ الأظفارِ»، ويُفهَمُ منه: المنعُ قبلَ ذلك.

وقد روى سعيدُ بنُ منصور (<sup>(۲)</sup>، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ؛ قال: «كانوا يستحبُّونَ إذا أرادوا أنْ يُحْرِمُوا أن يأخذوا مِن أظفارِهِمْ وشَارِبِهم، وأنْ يَسْتَجِدُّوا».

وللفائدة: فقولُ النَّخَعيِّ: «كانوا يستحبُّون»، أو «كانوا يَكْرَهون»، أو «كانوا يَكْرَهون»، أو «كانوا يفعلون»، فهو الإجماعُ عندَ أصحابِ ابنِ مسعودٍ؛ كما رواه عنه ابنُ أبي خَيْثَمةَ في «تاريخه» (٣)، عن الأعمشِ، عن النَّخعي؛ قال: «ما قلتُ لكم: كانوا يستحبُّون، فهو الذي أجمَعُوا عليه».

وكلُّ قولٍ انعقَدَ عليه الإجماعُ قبلَ الظاهريَّةِ، وصحَّ نقلُ الإجماعِ فيه، فلا يعتدُّ فيه بخلافِهمْ، بل ولا خلافِ غيرهم.

# حكمُ الأخذِ من شَعْرِ الجَسَدِ

والشَّعْرُ عامٌ؛ سواءٌ الرأسُ أو الجسَدُ، يحرُمُ الأخذُ منه حالَ الإحرامِ عندَ عامَّةِ العلماء.

وأوجَبَ أحمدُ والشافعيُّ في الشَّعْرةِ الواحدةِ طعامَ مِسْكِين، وفي الثَلاثِ دَمًا.

وأوجَبَ أبو حنيفة في حلقِ العضوِ الكاملِ دمًا. وفديةُ الأذى تجوزُ في أيِّ مكانٍ ؛ على الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۱۶/۸۲۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح عمدة الفقه (۳/ ۱۱۳ \_ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن رجب (٨/ ٣٣٠).

# حَكُّ المُحرِم رأسَهُ

ويجوزُ أَن يَحُكَّ المُحرِمُ رَأْسَهُ؛ فقد روى مالكُ (۱)، عن عَلْقَمة، عن أُمِّهِ مَرْجانة؛ «أَنَّ عائشة سُئِلَتْ عنه؟ فقالت: نَعَمْ؛ لِيَحْكُكُهُ ولْيُشَدِّدْ. ولو رُبِطَتْ يَدَايَ، لَحَكَكْتُهُ بِرِجْلِي».

وسُئِلَ الأعمشُ عنه؟ فقال: «أُحْكُكْ حتى يَخْرُجَ العظمُ!».

#### لِبَاسُ المرأةِ

والمرأةُ لا إحرامَ لها في لِبَاسِها، وإنما يحرُمُ عليها تغطيةُ وَجْهِها بنقابِ، ويحرُمُ عليها لُبْسُ القُفَّازَيْن.

### الصَّيْدُ للمُحْرِمِ

ويستثنى مِن الصيدِ: ما استثناه النبيُّ عَلَيْهِ، وهُنَّ الفواسقُ؛ كما جاء في «الصحيح» (٢)؛ من حديثِ هشام بنِ عُرُوةَ، عن أبيه، عن عائشةَ عَلَيْهَا؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: (خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ).

ويدخُلُ في بابِ الكلبِ \_ عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ \_: سائرُ السِّبَاعِ، وخالَفَ بعضُهم مِن الظاهريَّةِ وغيرهم.

والصحيح: أنه يدخُلُ في هذا البابِ سائرُ السِّبَاع، وما يُؤْذِي؛ أخذًا بالقياس للاشتراك في العلة.

<sup>(</sup>١) في الموطأ (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٩٨). وهو عند البخاري (١٨٢٩)؛ من طريق ابن شهاب، عن عروة.

## خِطْبةُ المُحرِمِ

وتحرُمُ الخِطْبةُ؛ لِمَا روى مسلمٌ (۱)، عن نافع، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ، عن أَبَانَ بنِ عشمان، عن عشمان، عن عشمان بنِ عَفَّان؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ).

#### حكمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرم

واختلَفَ أهلُ العلمِ في جوازِ تغطيةِ الوجهِ للمُحْرِمِ؛ على قولَيْنِ لأهلِ العلم، وهما روايتانِ عن الإمام أحمدَ كَثِلَيْهُ.

والأصلُ فيه: ما أخرجه أحمدُ والستةُ (١)؛ مِن حديث سعيد بنِ جُبَيْر، عن ابن عباس عَلَيْ، عن النبيِّ عَلَيْهُ - في قصةِ الذي وَقَصَتْهُ ناقتُهُ - قال: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).

رواه عن سعيدٍ اثنا عشَرَ راويًا.

واختُلِفَ فيه على سعيدٍ؛ رواه عنه أبو الزُّبَيْر، وعَمْرُو بنُ دِينار؛ عندَ مسلم، وأيوبُ، والحكمُ عند البخاريِّ، وقتادةُ، وعبدُ الكريمِ الجَزَري، وغيرُهم \_ واختُلِفَ فيه على بعضِهم \_ فذكرُوا: (لَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ).

وقد بوَّب النَّسَائيُّ (٣): «بابُ النهي عن أنْ يخمَّرَ وجهُ المُحرِمِ

<sup>(</sup>١) في صحيحه (١٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۷۰ و ۲۸۲ و ۳۲۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۱۵۰۱)، والبخاري (۱۲۰۵)، ومسلم (۱۲۰۱)، وأبو داود (۳۲۳۸ ـ ۳۲۴۱)، والترمذي (۹۰۱)، والنسائي (۱۹۰۶) و ۲۷۱۳ و ۲۸۰۸)، وابن ماجه (۳۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٥/ ١٩٧).

ورأسه أذا مات»، وبوَّب البيهقيُّ (١) مشيرًا إلى ضَعْفِها -: «بابٌ: لا يغطِّي المُحرِمُ رأسهُ، وله أن يغطِّي وجهَهُ».

وهي زيادةٌ غيرُ محفوظةٍ.

وقد حكمَ الأئمَّةُ بشذوذِها؛ كالبخاريِّ؛ كما أسنده عنه ابنُ المظفَّرِ السَّمْعانيُّ في «غرائب شُعْبة» (٢)، وحكَمَ بشذوذِها الحاكمُ؛ كما في «معرفة علوم الحديث» (٣).

والذي يظهَرُ \_ واللهُ أعلم \_: أنَّ زيادةَ لفظِ «وَجْهَهُ» \_ هنا \_ زيادةٌ شاذَّةٌ لا تشبُتُ، والكلامُ عليها يطول.

والصحيحُ: أنه يجوزُ للمُحرِمِ أن يغطِّيَ وجهَهُ، والمحظورُ عليه: أن يغطِّيَ رأسَهُ فحسبُ؛ وهذا قولُ عثمانَ، وجابرٍ، وابنِ عَوْف، وزيدٍ، وابن الزُّبَيْر، وابن أبي وقاص، والقاسم، وسُفْيان، والشافعي.

وقد روى البيهقيُ (٤)، عن يَعْلَى بن عُبَيْد، عن سُفْيان، عن أبي الزُّبَيْر، عن جُبِي رَفِيْ اللهُ المحرِمُ، ويَغْسِلُ ثيابَهُ، ويغطِّي أنفَهُ مِنَ الغُبَارِ، ويغطِّي وجهَهُ إذا نام».

وقد حكى ابن تُدامة إجماع الصحابة على ذلك (٥).

وفي حكايةِ الإجماع نظرٌ؛ فقد ثبَتَ عن ابنِ عُمَرَ خلافُ ذلك؛ كما رواه مالكُ (٦)، والبيهقيُّ (٧)، عن نافع، عن ابن عُمَرَ رَهِيُّا؛ قال: «ما فَوْقَ الذَّقَن مِنَ الرَّأْس؛ فلا يغطِّهِ المُحرِمُ».

وقد روى عن ابن عُمَرَ: أنه خَمَّرَ وجهَ ابنِهِ واقدٍ ورأسَهُ لمَّا مات

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (٥٣/٥). (٢) حديث شعبة، لابن المظفر (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) معرفة علوم الحديث (ص٤٣٨). (٤) في السنن الكبرى (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعنى (٥/١٥٣). (٦) في الموطأ (١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (٥٤/٥)؛ من طريق مالك.

بالجُحْفةِ محرِمًا، وقال: «لولا أنَّا حُرُمٌ، لطيَّبناه»(١).

ونُقِلَ عن مالكٍ: القولُ بجوازِ تغطيةِ المُحرِمِ وجهَهُ، والمعروفُ الصحيحُ عن مالكٍ: المنعُ؛ كما هو المنقولُ عنه في «المدوَّنة»، ونقَلَهُ عنه ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، والقَرَافيُّ، بل كَرِهَ مالكُ أن يَكُبَّ المحرِمُ وجهَهُ على الوِسَادةِ مِن الحَرِّ.

ولم يُصِبِ ابنُ قُدَامةَ حينما حكى عن مالكٍ جوازَ تغطيةِ المُحرِمِ وجهَهُ.

# تغطيةُ الوَجْهِ للمُحْرِمَةِ

وأمَّا المرأةُ؛ فلا يجوزُ لها أن تُغطِّيَ وجهَهَا بنقابٍ أو ما في حُكْمِهِ كلِثَام، إلا عندَ الرجالِ الأجانبِ.

### النقابُ والقُفَّازُ للمُحْرمةِ

ويحرُمُ عليها أن تَلْبَسَ النقابَ عند عامَّةِ العلماء، وكذلك القفازَيْن.

لكنْ ذَهَبَ الثوريُّ، وأبو حنيفة \_ وهو قولٌ للشافعيِّ \_: إلى جوازِ لُبْسِ القُفَّازَيْنِ؛ وهو قولٌ مرجوحٌ؛ لظهورِ النصِّ بخلافِهِ.

وقال بعضُهم: إنَّ النهيَ عن لُبْس القُفَّازَيْنِ مُدْرَجٌ مِنْ قولِ ابنِ عمر، والصوابُ رفعُهُ.

ولا يختلِفُ العلماءُ: في أنه يجوزُ للمُحْرِمةِ أن تستُرَ وجهَهَا بثيابٍ غير ملاصِقَةٍ ولا مماسَّةٍ للوجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/٣٢٧).

واختلَفُوا: هل المحرَّمُ على المرأةِ أَنْ تَلْبَسَ النِّقَابَ بذاتِهِ وما في حكمِهِ ممَّا يفصَّلُ للوجهِ والعينَيْن، أو الذي يحرُمُ عليها هو تغطيةُ الوجهِ مطلَقًا بأيِّ غطاءٍ ملاصقِ؟:

فذهَبَ جماهيرُ أهلِ العلمِ \_ وهو قولُ عامَّةِ الفقهاء \_: إلى أنَّ الذي يحرُمُ على المرأةِ تغطيةُ الوجهِ مطلَقًا؛ بنقابٍ وغيرِه.

وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ وعليه بعضُ الفقهاء ـ: إلى أنه يجوزُ للمرأةِ أن تغطِّيَ وجهَهَا بغيرِ النِّقَاب، ملاصِقًا وغيرَ ملاصِق؛ واستَدَلَّ على هذا بما روى مالكُ في «الموطَّأ»(١)، عن هشام بن عُرْوة، عن فاطمة؛ قالت: «كنَّا نُخمِّرُ وجوهَنَا ونحنُ مُحْرِماتُ معَ أسماءَ بنتِ أبي بَكْر».

وقيل: إنَّ إحرامَ المرأةِ في وجهِهَا، سواءٌ في نقابٍ أو غيرِه، وقد قال ابنُ قُدَامَةً (٢): «لا أعلَمُ في ذلكَ خلافًا».

وقد ذَهَبَ ابنُ حزم (٣) \_ ونصَرَهُ ابنُ القيِّم في «تهذيب السنن» أن \_ : الله عن جوازِ التغطيةِ بغيرِ بُرْقُعِ ولا نقابٍ، قالوا: لأنه لم يثبُتْ نصٌّ عن النبيِّ وَاللهِ بوجوبِ الكَشْفِ؛ إلَّا النهيَ عن النقاب.

أمَّا ما رواه الدارقطنيُّ (٥)، والبيهقيُّ (٦)، عن ابن عُمَرَ ـ مرفوعًا ـ: (إِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ، وَالمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا) ـ: فمنكرٌ.

ونهى بعضُ الفقهاءِ عن كلِّ تغطيةٍ للوجهِ ملاصِقةٍ بنقابٍ وغيرِ نقاب؛ فجعَلُوا علةَ التغطيةِ مماسَّةَ الوجهِ، وملاصقَتَهُ بغطاءٍ؛ فجعَلُوا

<sup>(</sup>٢) في المغنى (٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) تهذيب السنن (٢/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) في المحلى (٧/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) في سننه (۲/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى (٥/٤٧)؛ من طريق الدارقطني؛ لكن وقعت رواية البيهقي موقوفة.

الوجهَ شبيهًا بالرأسِ يحرُمُ تغطيتُهُ بكلِّ شيء، ولا يحرُمُ الاستظلالُ بأيِّ شيءٍ لا يَمَسُّهُ.

ولا أعلمُ أحدًا مِن الصحابةِ قيَّد نَهْيَ النبيِّ عَيَّا عَن النقابِ للمرأةِ، ولا تغطيتِهَا لوجهِهَا: بالمماسَّة؛ وإنما هو قولُ جماعةٍ مِن فقهاءِ مذهبِ أحمد؛ كأبي يَعْلَى، وكثيرٍ من المتأخِّرين، ولم يَنْصَّ عليه أحدٌ.

ولم يَقُلْ أحدٌ مِن السلفِ، ولا مِن الأئمةِ الأربعة: إنَّ المرأة المُحْرِمةَ تكشفُ وجهَهَا عند الرجالِ الأجانبِ، بل كان غيرُ واحدٍ منهم ينصُّ على وجوبِ سَتْرِها لوَجْهِهَا عندَ رؤيتِهِمْ؛ ولا فديةَ عليها حيناذٍ ولا إثْمَ.

# اللَّثَامُ للمُحرِمَةِ

ولا يجوزُ اللِّثَامُ للمُحْرِمَةِ؛ لأنه في حكم النقابِ؛ فقد علَّق البخاريُّ (۱) وأخرَجَ البيهقيُّ في «سننه» (۲) ومن حديثِ مُعَاذة، عن عائشة على وَجْهِها إنْ عائشة عَلَيْهَا؛ قالت: «لا تَتَبَرْقَعْ، وَلَا تَلَثَّمْ، وتُسْدِلُ الثوبَ على وَجْهِها إنْ شاءتْ».

وسندُهُ صحيحٌ عن عائشة.

# لُبْسُ السراويلِ عندَ فَقْدِ الإزارِ

وأجمَعَ العلماءُ: أنَّ مَنْ لم يَجِدِ الإزارَ، فله أن يَلْبَسَ السراويلَ، ومَنْ لم يَجِدِ النَّخَفَّيْن؛ كما حكاه ابنُ المُنْذِر (٣)،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲/۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) في الإشراف (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).

ولا يَقْطَعْهُما \_ على الصحيحِ \_؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ في «الصحيحين»(١)؛ وهو قولُ أحمد.

# الحِزَامُ للمُحْرِمِ

وشَدُّ الحزامِ على البطنِ للمُحْرِمِ جائزٌ، وليس بمَخِيطٍ؛ فقد روى الشافعيُّ، عن طاوسٍ؛ قال: «رأيتُ ابنَ عُمَرَ وقد حَزَمَ على بطنِه بثوب»(۲).

# الطِّيبُ للمُحْرِمِ

ويُستَحَبُّ للمُحرِمِ: أَنْ يَمَسَّ طِيبًا قبلَ إحرامِه، لكنْ لا يضعُهُ على لباسِهِ في الإحرام، وإنْ بَقِيَ أَثرُهُ في جسدِهِ بعدَ إحرامِهِ، فلا بأس.

لكنْ إنْ وقَعَ شيءٌ على إحرامِهِ الذي يُحرِمُ به، فإنه يَغْسِلُه؛ ولذا جاء عن النبيِّ عَلَيْهُ - كما في خبرِ الرجلِ صاحبِ الخَلُوقِ وصاحبِ الجُبَّةِ -: أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: (اغْسِلْ عَنْكَ أَثْرَ الخَلُوقِ) (٣)؛ يعني: الذي أصاب ثيابَكَ مِنَ الطِّيب.

وأكثَرُ الحنابلةِ: على كراهةِ تطييبِ الثيابِ عندَ الإحرامِ، لا على تحريمِه.

والصواب: المنعُ؛ لِمَا في «الصحيحَيْن» (الله عن مالكِ، عن نافع، عن الله عن ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸٤١ و۱۸٤۳)، ومسلم (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) في مسنده (۱/ ۳۱۱ رقم ۸۰٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠)؛ من حديث يعلى بن أمية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٥٠٣)، ومسلم (١١٧٧).

والتطيُّبُ عندَ الإحرامِ سُنَّةٌ، وعليه عَمَلُ عامَّةِ الصحابة؛ صحَّ عن عائشةَ، وسعدٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْر، والحسين بن عليّ<sup>(١)</sup>.

وأمَّا ما رواه مالكُ في «الموطأ» (٢)، عن عُمَرَ، بسندٍ صحيح: أنه أنكرَ على معاويةَ تطيُّبَ بعد إحرامِهِ \_: فلعلَّهُ لم يَبْلُغْهُ الدليلُ، أو أنَّ تطيُّبَ معاويةَ كان بعدَ أنْ أهَلَّ.

ومثلُهُ ما رواه الشيخانِ<sup>(٣)</sup>، عن ابنِ عُمَرَ، وفيه إنكارُ عائشةَ عليه، وإخبارُهَا بعملِ النبيِّ ﷺ.

# ﴿ قَصُّ الأَظْفَارِ، وحَلْقُ العَانَةِ، ونَتَّفُ الإبطِ؛ عندَ الإحرامِ ﴿

ويُستَحَبُّ أَخذُ الأظفارِ، وحَلْقُ العانةِ، ونتفُ الإبْطِ، وقَصُّ الشاربِ إِنِ احتيجَ إليه؛ لأنَّه أظهَرُ للامتثالِ عند الإمساكِ والإحرامِ؛ وهذا نظيرُ تأخيرِ السُّحُورِ قُبَيْلَ الفجرِ للصائم؛ لأنه يعقُبُهُ إمساكُ؛ فيظهَرُ فيه الامتثالُ عملًا ونيَّةً، بخلافِ مَنْ لم يأخُذْ، فهو يمتثِلُ نيةً فقطْ.

ويظهَرُ هذا مِنْ فعلِ عمرَ حينما أَخَذَ مِن شَعْرِ رجلٍ مِن قريشٍ ـ يقالُ له: محمَّدُ بنُ أبي رَبِيعة، وكان ذا شَعْرٍ ـ بالشجرة، قبل أن يُحرِمَ؛ رواه ابن أبي شَيْبة (٤)، بسندٍ صحيح، عن الأعرَج، عنه.

وبعضُ السلفِ: يَكْرَهُ الأخذَ مِن شَعْرِ الرأسِ عندَ الإحرام؛ لكي

<sup>(</sup>۱) **انظر**: مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۰ ـ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في مصنَّفه (١٥٠٠٤).

يوفِّرَهُ، فيأخُذَهُ عندَ حِلِّه؛ رُوي هذا عن سعيدِ بنِ المسيّب (١)، وحكى النَّخَعيُّ إجماعَ أصحابِ ابنِ مسعودٍ عليه (٢).

# الإحرامُ بإزارٍ ورداءٍ أَبْيَضَيْنِ

ويُستَحَبُّ أيضًا لُبْسُ إزارٍ ورداءٍ أبيضَيْنِ؛ حكى الإجماعَ على استحبابِهِ ابنُ المنذِرِ، والنوويُّ؛ لِمَا رواه أحمدُ (٣)، وأبو داودَ (٤)، والترمذيُ (٥)؛ من حديثِ سعيد، عن ابن عبَّاس \_ مرفوعًا \_: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ).

# حُكُمُ الفِدْيةِ عندَ تَرْكِ واجبٍ أو فعلِ محظورٍ

ومَن ترَكَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أو الواجباتِ ناسيًا أو عامدًا، فلا يجبُ عليه دَمٌ، إلا ما دلَّ الدليلُ عليه؛ وهي مواضعُ معدودةٌ.

وقد قال جماهيرُ أهلِ العلمِ: بوجوبِ الدَّمِ على مَن ترَكَ شيئًا مِن نُسُكِه، أو فعَلَ محظورًا مطلَقًا ـ على خلافٍ في بعضِ المواضع ـ واستَدَلُّوا بما رواه مالكُ بنُ أنس في «الموطأ»<sup>(٦)</sup>، والدارقطنيُّ (<sup>٧)</sup>، والبيهقيُّ (<sup>٨)</sup>، وابنُ الجَعْد (<sup>٩)</sup>، عن أيوبَ بنِ أبي تَمِيمةَ السَّخْتِيانيِّ، عن سعيد بن جُبَيْر، عن عبد الله بن عبّاس عَبِياً؛ أنه قال: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شيئًا أو ترَكَهُ، فلْيُهْرِقْ دمًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٩٩٥ و٢٥٠٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) في مسنده (١/ ٢٤٧ و ٢٧٤ و ٣٢٨ و ٣٥٥ و ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٣٨٧٨ و ٤٠٦١).

<sup>(</sup>۸) في السنن الكبرى (٥/ ٣٠و ١٥٢). (٩) في مسنده (١٧٤٩).

ورواه أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سهلِ المروزيُّ، عن علي بن الجَعْد، عن ابن عُيَيْنة، عن أيوب، به، مرفوعًا (١).

وهو غيرُ صحيحٍ؛ فأحمدُ مجهولٌ، وهذا موقوفٌ على ابنِ عبَّاس فَيْهَا. فلا كفَّارةَ ولا دَمَ إلا فيما دَلَّ عليه الدليلُ؛ كوجوبِ دَمِ التمتُّعِ والقِرَان، وحَلْقِ الرأسِ، والإحصارِ، وما جاء كذلك في الصَّيْد.

والدليلُ على ذلك: أنَّ العبَّاسَ رَفِيْهِ أَذِنَ له النبيُّ ﷺ بتركِ المَبِيتِ بمنًى للسِّقَايةِ (٢)، ولم يأمُرْهُ بدم، وقد ترَكَ واجبًا.

وإنْ قيل: هذا معذورٌ، فالعبَّاسُ صاحبُ حاجةٍ وضرورةٍ.

قيل: فكعبُ بنُ عُجْرةَ معذورٌ، وقد فعَلَ محظورًا متعمِّدًا، ومع هذا أَذِنَ له النبيُّ عَلَيْهُ، وأمرَهُ بالفدية، فقال له: (احْلِقْ رأْسَكَ وَصُمْ ثلاثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطعِمْ ستَّةَ مَسَاكينَ، أو انْسُكْ شَاةً) (٢)، وكذلك قصةُ عُمَرَ معَ الرجلِ الذي لم يقفْ بعَرَفة عندَ سعيدِ بنِ منصور في «سننه» ـ لو صحَّت عنه ـ فلم يأمُرُهُ بدم ولا غيرِه.

وقد حَجَّ مع النبيِّ ﷺ مِئَةُ ألفٍ، ومع هذا لم يُذْكَرْ دمٌ، مع اليقينِ بوقوع المخالَفةِ منهم.

وأمَّا مَنِ احتَجَّ بظاهرِ أثرِ ابنِ عبَّاس، وأنه لا يُعلَمُ له مخالِفٌ، فيتُعقَّبُ على القائل به مِن وجوهٍ:

الأوَّل: أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ نَسِيَ... أُو تَركَ»، فذكَرَ الناسيَ والمتعمِّد، ووجوبَ الدم عليهما، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ رَبَّنَا

<sup>(</sup>١) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) كما عند البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥)؛ من حديث ابن عمر على الم

<sup>(</sup>٣) كما عند البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١).

لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَأُناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، والناسي معذورٌ، وعامَّةُ الصحابةِ لا يُلْحِقونَ الناسي بالمتعمِّد.

الشاني: أنَّ مَن حكى الاتفاقَ على العملِ به أبعَد؛ فجملةٌ مِن العلماءِ يُخرِجون الناسيَ مِن الفِدْية؛ وهو قولُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، مع أنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ ألزَمَ الناسيَ والمتعمِّد؛ فمَنِ احتَجَّ به على المتعمِّد، فلْيَحْتَجَّ به على الناسي.

الشالث: أنَّ قولَ ابنِ عبَّاس لم يَرْوِهِ عنه ـ فيما أعلم ـ إلا سعيدُ بنُ جُبَيْر، مع كثرةِ أصحابِهِ، وجَلَالَتِهم، ومثلُ هذا القولِ يُحتاجُ إليه كثيرًا، ولو كان له حكمُ الرفع، لرواه الكثيرُ ونَقَلُوه.

السرابع: ثبَتَ عن النبيِّ عَلَيْهُ في رجلٍ ترَكَ واجبًا، فلم يأمُرْهُ بدم؛ كالعبَّاسِ حينما ترَكَ المبيتَ بِمِنَّى، ومثلُهُ الرُّعَاةُ، وكمَنْ ترَكَ المبيتَ بِمُزَّ دَلِفةَ شطرَ الليلِ الآخِرَ، وكلُّ ذلك واجبٌ على المستطيع، ومع ذلك لم يأمُرْهُمْ بدم، مع تركِهِمْ لواجبٍ عمدًا لعذرٍ، وتأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ غيرُ جائز.

فإنْ قيل: هؤلاءِ معذورون:

قيل: كذلك كعبُ بنُ عُجْرةَ معذورٌ حينما فعَلَ محظورًا، فحلَقَ رأسَهُ، وأمرَهُ النبيُّ عَلَيُهُ بالفِدْية؛ فدَلَّ ذلك على اختصاصِ الفِدْيةِ بتركِ أعمالٍ معيَّنةٍ وفِعْلِها.

الخامس: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ) (١)، ولم يَقُلْ بالفِدْية، وتأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يجوز، وخطابه كان لعامَّةِ الناسِ مِن أصحابِهِ لا لخاصَّتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨)؛ من حديث ابن عباس را

السادس: أنّه حجَّ مع النبيِّ عَشَراتُ الآلافِ، ولم يثبُتْ عنه عَشَراتُ الآلافِ، ولم يثبُتْ عنه عَنه عَنه أنه أمر بالدَّمِ والفديةِ بارتكابِ كلِّ محظورٍ، وتركِ كلِّ واجبٍ، مع القطع والجزمِ بورودِ الوقوعِ في المحظورِ مِن جملةٍ كثيرةٍ منهم؛ لأمورٍ، منها:

- كثرتُهم.

\_ أنها الحَجَّةُ الأُولَى، وقد أَمَرَ النبيُّ ﷺ بالاقتداءِ به فقط؛ فقال: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)(١).

- قِلَّةُ العارفينَ بأحكامِ المناسكِ مِن الصحابةِ في تلك الحَجَّة؛ فالكلُّ متعلِّمٌ، والمعلِّمُ وحدَهُ محمَّدٌ ﷺ.

السابعُ: عدمُ ورودِ الفِدْيةِ على تاركِ كلِّ واجبٍ، وفاعلِ كلِّ محظورٍ عن أحدٍ مِن الخلفاءِ الراشدين، معَ تتابُعِ الحجِّ والعُمْرة، وكذلك غيرُهُم مِن الصحابةِ كبارًا وصغارًا، سوى ابنِ عبَّاس ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

الشامنُ: أنَّ هذه المسألةَ يَحْتاجُ إليها كلُّ مُحرِم؛ فهي مِن أعلامِ المسائلِ ومشهورِها، وتقَعُ جزمًا في كلِّ حجِّ مِن الحُجَّاج؛ فأين النصُّ الصريحُ مِن الوحي فيها؟!

التاسعُ: حينما جاء الرجلُ متضمِّخًا بخلُوقٍ (طِيبٍ)، وعليه جُبَّةُ، وهو محرِمٌ، أمره النبيُّ عَيْكَ بغَسْلِ الطِّيبِ، ونَزْعِ الجُبَّةِ، ولم يأمُرْهُ بشيءٍ؛ كما في «الصحيحين»؛ مِن حديثِ يَعْلَى (٢).

العاشر: أنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمَّة، وأموالُ الناسِ معصومةُ؛ فلا تُنتَزَعُ إلا بدليلِ بيِّنِ، أمَّا مِن بابِ الاحتياطِ مِن غيرِ إيجابِ، فالأمرُ واسعٌ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الحادي عشر: أَنَّ حكاية الإجماع بلزوم الدَّم أو الفِدْيةِ على مَن ترَكَ واجبًا، أو فعَلَ محظورًا، لا تسلَّم؛ وذلك مِن وجوه:

ا ـ أنَّ إمامَ المناسكِ عطاءَ بنَ أبي رباحٍ جاء عنه عدَمُ لزومِ الدمِ فيمن ترَكَ بعضَ الواجبات؛ كمَنْ تجاوَزَ الميقاتَ بغيرِ إحرام؛ فإنَّه عنده آثِمٌ، ولا دَمَ عليه، ووافَقَهُ النَّخعيُّ، والنَّخعيُّ لا يرى الفدية فيمن قَصَّ أظفارَهُ ولو متعمِّدًا؛ وهو وجهٌ للحنابلة.

٢ ـ أنَّ الأئمَّةَ الأربعةَ يَرَوْنَ تحريمَ بعضِ الأفعالِ وحَظْرَها، ولا يَرَوْنَ فيها شيئًا؛ فمالكُ يرى أنَّ قَصَّ ظُفْرٍ واحدٍ محظورٌ، ولا تلزمُ الفديةُ عنده إلا بقصِّ الاثنَيْنِ فصاعدًا، وأبو حنيفةَ يرى حظرَ قَصِّ الواحدِ، ولا يرى الفديةَ حتى يَقُصَّ أظفارَ رِجْلِ أو يدٍ كاملةٍ.

وكذلك أحمدُ والشافعيُّ: يَحْظُرُونَ قصَّ الشَّعْرةِ والظُّفُرِ، ولا يُوجِبونَ الفديةَ إلا في الثلاث.

٣ ـ أنَّ بعضَ الأئمَّةِ يَرَوْنَ وجوبَ أعمالٍ، ولا يَرَوْنَ فديةً في تَرْكِها:

فعمرُ بنُ الخطَّابِ: لم يأمُرْ مَن تركَ المبيتَ بمزدَلِفةَ بشيءٍ؛ كما عند سعيدٍ في «سننه».

وأحمدُ في روايةٍ: يرى وجوبَ المبيتِ بمنًى، ولا يرى الدمَ على تارِكِه، بلِ الإثمَ فقط، وروايةٌ أخرى عنه: يرى فيها الدَّمَ عن ليلتَيْنِ وثلاث، ويرى وجوبَ المبيتِ بمزدَلِفة، ولم يَرَ وجوبَ الدمِ للمعذور؛ فقد قال: «ليس عليه شيءٌ؛ إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا».

وابنُ المنذِرِ في «الأوسط» يرى وجوبَ طوافِ الوَدَاع، وقال: «لا يجبُ بتركِهِ شيءٌ».

٤ ـ أنَّ جملةً مِن الفقهاءِ يُخْرِجُونَ ويَعْذِرُونَ الناسي، مع أنَّ عُمْدَتَهم أثرُ ابنِ عبَّاس؛ فما الذي أخرجَ الناسيَ مع نصِّ ابنِ عبَّاسٍ عليه؟!

الثاني عشر: أنَّ إطلاقَ هذا القولِ أورَثَ تساهُلًا عند الكثيرين؛ خاصَّةً الأثرياء؛ فيظنُّونَ أنهم مخيَّرون بين الدم والفعلِ أو التركِ، ونَسُوا أمرَ الإثم لِمَنْ فعَلَ محظورًا، أو تركَ واجبًا بلا عُذْرٍ؛ بل لا يكادُ كثيرٌ مِن المُفتِينَ يذكُرُهُ، فتراهم يُلْزِمُونَ الناسَ بالدماء، ولا يُلْزِمُونَهم بالتوبة، ولو ذُكِّرَ الناسُ بالإثم، وعُظمَّتِ الشعائرُ في نفوسِهم، لكانَ أعظمَ مِن ولو ذُكِّرَ الناسُ بالإثم، وعُظمَّتِ الشعائرُ في نفوسِهم، لكانَ أعظمَ مِن إطلاقِ الفِدْيةِ بلا نصِّ مطلقٍ مِن الوحي لمن تركَ كلَّ واجبٍ، أو فعلَ كلَّ محظور.

وخلاصةُ ذلك: أنْ لا دَمَ على المُحْرِمِ إلا فيما دلَّ عليه الدليلُ؛ كدَمِ التمتُّع، والقِرَانِ، والإحصارِ، وحَلْقِ الرأسِ، وجزاءِ الصَّيْدِ، والجِمَاع.

# ما يَفْسُدُ به الحَجُّ

وقد أجمَعَ أهلُ العلم: أنه لا يفسُدُ الحَجُّ بالمحظوراتِ إلا بالجماع؛ كما نقَلَهُ ابنُ المنذِرِ (١) وغيرُه.

وخالف الإجماع بعضُ أهل العلمِ؛ كالشوكانيِّ في «السيل الجَرَّار» $(^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في الإشراف (٣/٢٠٠).

وقد حكى ابنُ قُدَامةَ عدَمَ معرفةِ الخلافِ في أنه لا فَرْقَ في فسادِ الحجِّ بين حالِ الإكراهِ والمطاوَعَةِ (١).

لكنِ اشترَطَ الجمهورُ لفسادِ الحَجِّ بالجماعِ: أَنْ يكونَ في الفَرْج، وأَنْ يكونَ قبلَ التحلُّل الأوَّل.

خلافًا للحنفيَّة، الذين يَرَوْنَ أنَّ الحجَّ لا يفسُدُ بالجماعِ إلا قَبْلَ الوقوفِ بعَرَفة.

ولا أعلَمُ في فسادِ الحجِّ بالجماعِ شيئًا مرفوعًا عن النبيِّ ﷺ، وإنما هي آثارٌ صحيحةٌ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَمْرو، وابنِ عبَّاس.

ومَنْ فسَدَ حَجُّهُ بالجماعِ يجبُ عليه المُضِيُّ في فاسده؛ وهو قولُ الأئهَّةِ الأربعة؛ خلافًا للظاهريَّة.

ووجَبَ عليه قضاءُ ذلك الحَجِّ بالإجماع.

ومَنْ جامَعَ بعدَ رميِ الجَمْرةِ، لا يفسُدُ حَجُّهُ باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعة؛ ولكِنْ عليه دمٌ، واختُلِفَ في نوعِهِ: فأوجَبَ الشاةَ مالِكُ وأحمدُ، وأوجَبَ البَدَنَةَ أهلُ الرأي والشافعيُّ.

واختُلِفَ في فساد إحرامه: هل يجِبُ عليه أن يَستأنِفَ إحرامًا جديدًا لِمَا تَبَقَّى مِن نُسُكِه أو لا؟ على قولَيْن مشهورَيْن للسلف.

وإنْ باشَرَ دُونَ الفَرْجِ قبلَ ذلك، فأُنزَلَ، فقال أحمَدُ والشافعيُّ بفسادِ حَجِّهِ، والأظهر: أنه لا يفسُدُ.

# مكانُ الفِدْيةِ

ودَمُ الفِدْيةِ يكونُ في الحَرَمِ عندَ أكثرِ العُلَماء؛ قياسًا على جزاءِ الصيد؛ قال تعالى: ﴿ هَدُيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٦٨/٥).

ويجبُ في الهَدْي - مِن السلامةِ مِن العيوبِ - ما يجبُ في الأُضْحِيَةِ عند عامَّةِ العلماء، إلَّا ابنَ حَزْم.

#### الإهلالُ ومعناهُ

وَّلْمُ: (فَأَهَلُّ بِالتَّوْحِيدِ):

الإهلالُ: هو رفعُ الصوتِ بالتَّلْبِية، وكلُّ رافع صوتَهُ بشيءٍ، فهو مُهِلُّ به؛ ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ [المائدة: ٣]؛ أي: رُفعَ الصوتُ به عندَ الذبحِ للأصنام، ومنه استهلالُ الصبيِّ؛ أي: رَفْعُ صوتِهِ بالصُّراخ؛ قال النابغةُ (١):

أَوْ دُرَّةٍ صَــدَّفِيَّةٍ غَـوَّاصُهَا بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهِلَّ وَيَسْجُدِ يُولُو دُرَّةٍ صَــدَ يَرْفَعْ صوتَهُ بالحمدِ والدعاءِ إذا رآها.

قولُهُ: «التوحيد»، هذه اللفظةُ مِن الراوي، إمَّا مِن جابرِ بنِ عبدِ الله رَفِيُهُا، أو ممَّن دونه، وهي لفظةُ اصطَلَحَ عليها الأئمَّة، ولم تَرِدْ - فيما أعلمُ - مِن قولِ النبيِّ ﷺ هكذا.

وما جاء في «الصحيح» (٢) عن حديث يحيى بن عبد الله بن صيْفِيِّ، عن النبيِّ عَيْكَ أَنَّه صَيْفِيِّ، عن أبي مَعْبَد، عن عبد الله بن عبّاس عَبَّاس عَقَال، عن النبيِّ عَيْكَ أَنَّه بعَثَ معاذًا إلى اليمنِ، فقال له: (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللهَ).

والذي يظهَرُ - والله أعلم - أنَّ قوله - هنا -: (أَنْ يُوحِّدُوا اللهَ): رُوِيَ أيضًا بالمعنى؛ وإلَّا فإنَّ هذا الخبَرَ جاء مِن طرقٍ عدَّةٍ في «الصحيحَيْن»، وغيرِهما(٣) بلفظ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ)،

<sup>(</sup>۱) في ديوانه (ص١٠٧). (۲) صحيح البخاري (٧٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩)، وابن حبان (١٥٦ و٢٤١٩).

فذكرَ راوي الخبَرِ الدعني بقولِهِ: (يُوَحِّدُوا الله)؛ لأنَّ التوحيدَ هو الدقصودُ قبلَ الأر بالفرائض.

و علومٌ أنَّ النبيَّ ﷺ ل يَبْعَثْ عاذًا إلى الين إلا رَرَّةً واحدة، والكلامُ وقَعَ رةً واحدةً؛ فلا يكنُ أن يتعدَّد.

و لم جاء في بعضِ الأخبارِ \_ وهي نادرةٌ جِدًّا \_ خارجَ «الصحيحَيْن» بلفظ (تَوْحِيدُ اللهِ) (١): نها لم هو ضعيفٌ، و نها لم يُقطَعُ أنه رُوِيَ بال عنى كذلك.

ولفظُ «التوحيد» اصطلاحٌ شرعيٌ صحيحٌ نافعٌ لتقريبِ علوم الشريعةِ الله الفَهُ ، وأرادوا بذلك سائلَ العقائدِ؛ ولذا صنَّف الأدَّةُ كتبًا في هذا الباب، وعقَدُوا فصولًا في صنَّفاتِه فيه؛ فقد عقدَ البخاريُّ في «صحيحه»: «كتابَ التوحيد» ، وكذلك غيرُهُ ا.

#### حكمُ النِّيَّةِ والتلبيَةِ

وَّلْيْ: (فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ):

والنِّيَّةُ: رُكْنٌ؛ ولا خلافَ في ذلك، والتلبيةُ: سُنَّةُ؛ عندَ جاهيرِ أهل العلم.

وقال أبو حَنِيفة \_ ورُوِيَ عن الثَّوْريِّ \_: بعدمِ انعقادِ الإحرامِ بالنيَّةِ حتى يُضافَ إليها التَّلْبيَةُ أو سَوْقُ الهدى.

وهو رجوحٌ؛ و ا رواه سعيدُ بنُ خصورٍ (٣) ـ بسندٍ صحَّحه

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٣٥٥ و٣٣٧/ سعد الحيد).

ابنُ حجر (١) \_ عن عطاءٍ؛ من قولِهِ: «التلبيةُ فَرْضُ الحَجِّ»، فلعلَّه أراد النيةَ؛ فتجوَّزَ بإطلاق التلبيةِ عليها.

والتلبيةُ متأكِّدةٌ في حقِّ المُحرِم؛ فقد روى سعيدُ بنُ منصورٍ (٢)، عن أيوب؛ قال: «رأيتُ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ في المسجِدِ يُوقِظُ الحاجَّ، ويقولُ: قُومُوا فلَبُّوا؛ فإنِّي سمعتُ ابنَ عبَّاس يقولُ: هي زِينةُ الحَجِّ».

وأوجَبَ مالكُ على تارِكِها دمًا؛ ولا أعلمُ دليلًا على إيجابِ الدَّمِ في ذلك، وليس فيه شيءٌ عن الصحابةِ.

والصحيحُ: أَنْ لا دَمَ فديةٍ على المُحرِم إلا فيما دَلَّ عليه الدليل.

### النُّطْقُ بِنُسُكٍ لم يَنْوِهِ

وإنْ نوى المحرِمُ نُسُكًا، ونطَقَ بغيرِه، انعقَدَ ما نواه بالإجماعِ؛ كما حكاه ابنُ المُنذِرِ<sup>(٣)</sup> وغيرُهُ مِن العلماء.

#### مكانُ الإهلالِ ووقتُهُ

واختَلَفَ الصحابةُ \_ وعلى اختلافِهِمُ اختَلَفَ مَنْ بَعْدَهم \_ في المكانِ الذي أَهَلَ منه رسولُ اللهِ ﷺ:

فمِنْهم مِن قال: إنه أهَلَّ بالبيداءِ بعدما رَكِبَ؛ واستدَلَّ بما رواه مسلمٌ (٤٤)، عن شُعْبة، عن قتادة، عن أبي حسَّان، عن ابن عبَّاس رَاهِمُا؛

في فتح الباري (٣/ ٤١١).

 <sup>(</sup>۲) وقد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۱۱۷/۲ ـ ۱۱۱۷). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة
 (۱۳۵۵ و۱۳۵۸)، ومسند أحمد (۲۱۷/۱ رقم ۱۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) في الإجماع (١٦٦)، والإشراف (١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

قال: «صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فأشعَرَها في صَفْحَةِ سَنَامِها الأيمنِ، وسَلَتَ الدَّمَ، وقلَّدها نَعْلَيْنِ، ثم رَكِبَ راحلتَهُ، فلمَّا استَوَتْ به على البَيْداءِ، أَهَلَّ بالحجِّ».

وقال بعضُهم: إنه أهَلَّ مِنْ عندِ الشَّجَرةِ قبلَ ارتحالِهِ؛ لِمَا رواه مسلمٌ (۱)، وغيرُهُ، عن حاتم بنِ إسماعيل، عن موسى بن عُقْبة، عن سالم؛ قال: «كان ابنُ عُمَرَ عَنِي إذا قيل له: الإحرامُ مِنَ البَيْداءِ، قال: البَيْداءُ التي تَكْذِبونَ فيها على رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؛ ما أهَلَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إلا مِن عندِ الشجرةِ حين قام به بعيرُهُ».

والصحيح: أنه أَهَلَّ بعدَ صلاتِهِ، وفي المسجِدِ؛ لِمَا رواه مسلمٌ (٢)، عن مالك، عن موسى بن عُقْبة، عن سالم بن عبد الله؛ أنه سَمِعَ أباه صَلِيهُ يقولُ: «بَيْداؤُكُمْ هذه التي تَكْذِبُونَ على رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فيها، ما أَهَلَّ رسولُ اللهِ عَلَيْ إلَّا مِن عندِ المسجِدِ»؛ يعني: ذا الحُلَيْفَةِ.

وكذلك أخرَجَ الترمذيُّ (٣)، والنَّسَائيُّ (٤)، عن عبدِ السَّلَام، عن خُصَيْفٍ، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس عَبَّاس عَيَّسًا؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّا أَهُلَّ في دُبُرِ الصلاةِ.

ومَن نقَلَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ أَهَلَّ بعد ذلك، فلأنه لم يَسْمَعْهُ إلا في هذا الموطنِ؛ حيثُ إنَّ الصحابةَ جمعٌ غفيرٌ؛ فيتعذَّرُ أن يَسْمَعُوا كلُّهم إهلالَهُ في كلِّ موطن؛ فمَن كان قريبًا منه في المسجِدِ، سمعَهُ يُهِلُّ، فنقَلَ ذلك، ومَن كان قريبًا منه عندَ ركوبِهِ الدابَّةَ، سمعَهُ يُهِلُّ، فنقَلَ ذلك، ولمَّا ذلك، وكن على البيداءِ، رآه كثيرٌ مِن الصحابة، فرأَوْهُ يُهِلُّ، فنقَلُوا ذلك،

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۸۳).

أخرجه مسلم (۱۱۸۲/۲۶).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>۳) فی جامعه (۸۱۹).

ومَن نقَلَ إهلالَهُ في هذا الموطنِ كثيرٌ؛ لأنه بارِزٌ ظاهرٌ للجميع، ومَن نقَلَ عنه إهلالَهُ في المسجِدِ، أصبَحَ لديه عِلْمٌ لم يَعْلَمْهُ غيرُهُ.

وروى أبو داود (۱) والبيهقيُّ (۲) عن خُصَيْفِ بنِ عبدِ الرحمن الجَزَرِي، عن سعيدِ بنِ جُبَيْر؛ قال: «قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاس: يا أبا العَبَّاس، عَجِبْتُ لاختلافِ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ في إهلالِ رسولِ اللهِ عَلَيْ في إهلالِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وي أوجَبَ! فقال: إنِّي لاَعْلَمُ الناسِ بذلك؛ إنها إنما كانت مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ حَجَّةٌ واحدةٌ، فمِنْ هناك اختَلَفُوا...» وذكر اختلاف الصحابةِ بحسب رؤيتهِمْ للنبيِّ عَلَيْ.

وفي إسنادِهِ ضعفٌ.

#### صِيَغُ إهلالِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

#### وَّلْمُ: (لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ):

خلافًا لِمَا عليه أهلُ الجاهليَّةِ مِن كَفَّارِ قريش؛ فإنهم كانوا يُشْرِكُونَ مِعَ اللهِ وَعَلَىٰ غيرَهُ في التلبية؛ بقولهم: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَك، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكْ»! وهذا لفظٌ شِرْكِيُّ مِن أَلْفَاظِ الجاهليَّة؛ ولذلك خالفَهُمُ النبيُ عَلَيْهُ؛ كما قال الراوي: «فَأَهَلَ بالتَّوْحِيدِ»؛ أي: لم يكنْ هذا اللفظُ فيه شِرْكُ؛ فخالَفَ أهلَ الجاهليَّة بقوله عَلَيْ (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْد وَالنِّعْمَة لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَك).

ورُوِيَ عن النبيِّ عَلِيا أنَّه قال في تلبيتِهِ: (لَبَّيْكَ إِلْهَ الحَقِّ)؛ كما

<sup>(</sup>۱) فی سننه (۱۷۷۰).

روى أحمدُ(')، والنَّسَائيُّ(')، وابنُ خُزَيْمة ('')، وابنُ حِبَّانَ ('')؛ مِن طريقِ عبدِ الله بن الفَضْل، عن الأَعْرَج، عن أبي هريرة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال في تلبيتِهِ: (لَبَّيْكَ إِلٰهَ الحَقِّ لَبَيْك).

# التحميدُ والتسبيحُ والتكبيرُ بعدَ الإهلالِ مِن المسجِدِ، وقبل الإهلالِ على البَيْداء

ويُشرَعُ قبلَ الإهلالِ على البَيْداءِ التحميدُ، والتسبيحُ، والتكبيرُ؛ لِمَا روى البخاريُ (٥)؛ مِن طريقِ أيوبَ، عن أبي قِلَابةَ، عن أنسٍ هَيَّهُ؛ قال: «لمَّا استَوَتْ بالنبيِّ عَيَّةُ راحلتُهُ على البَيْداءِ، حَمِدَ اللهَ وسَبَّحَ وكَبَّر، ثم أَهَلَّ بحَجِّ وعُمْرةٍ».

وهو ظاهرُ تبويبِ البخاريِّ عليه: «بابُ التحميدِ والتسبيحِ والتكبيرِ قبلَ الإهلالِ».

لكنْ يظهَرُ مِن تبويبِ البخاريِّ: أنه يرى أنَّ الإهلالَ يبتدئُ مِن البَيْداءِ، والصحيحُ - لِمَا تقدَّم مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ - أنه أَهَلَّ مِن المسجِدِ.

إِذَنْ: فيكونُ التحميدُ والتسبيحُ والتكبيرُ بعدَ إهلالِهِ من المسجد، وقبلَ إهلالِهِ مِن البَيْداء.

 <sup>(</sup>۱) في مسنده (۲/ ۳۶۱ و ۳۵۲ و ۲۵۲).
 (۲) في سننه (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٦٢٣ و٢٦٢٤). (٤) في صحيحه (٣٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١١٥١).

#### إهلالُ الصحابةِ وصِيَغُهُ

فَوَلْمُ: (وَأَهَلَ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزمَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيتَهُ):

فيه: دَلَالةٌ على أنَّ أصحابَ النبيِّ ﷺ زادوا، فلَبَّوْا تلبيةً غيرَ التلبيةِ التي كان النبيُّ ﷺ يلبِّيها؛ وهذا ظاهرٌ مِن هذا الخبر.

ودَلَّ هذا الخبرُ \_ أيضًا \_ على أنَّ مِنَ التلبيةِ ما جاء بلفظِ النبيِّ ﷺ، وتلفَّظ به، ومنه ما جاء مِن قولِ الصحابةِ وأقرَّه النبيُّ ﷺ؛ فكان كلُّه سُنَّةً.

إلا أنَّ ما جاء عنِ النبيِّ عَلَيْهُ مِن قوله: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَلَّهُمَّ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، لَا شَرِيكَ لَكَ)، أَوْلَى بِالالتزام ممَّا جاء عن بعضِ أصحابِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ وكلُّه سُنَّةُ:

الأول: سُنَّةٌ قوليَّةٌ مِن النبيِّ عَلَيْهٌ.

والثاني: فِعْلُ أصحابِ النبيِّ ﷺ، وهو سُنَّةٌ تقريريَّةٌ، فعَلَهُ أصحابُ النبيِّ ﷺ، بمَسْمَع مِن النبيِّ ﷺ.

والدليلُ على أنَّ النبيَّ عَيَّةُ أقرَّهم على ذلك: هو قولُ الراوي:

(وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ عَلَيْهِمْ
شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ تَلْبِيَتَهُ».

وقد جاء عن بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ شيءٌ مِن أنواعِ التلبيةِ أو الإهلالِ:

• فجاء عن عمر بن الخطَّاب: ما أخرَجَ ابنُ أبي شَيْبة (١)، عن

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۳٦٤٥).

هشام، عن أبيه، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةً؛ قال: «كانتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالفَضْلِ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَيْكَ مَرْغُوبًا، أو مَرْهُوبًا، لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالفَضْلِ الحَسَن».

- وجاء عن عبد الله بنِ عُمَر؛ كما في "صحيح مسلم" (١) ، وغيرِه؛ مِن حديثِ مالكٍ ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر على النبيّ النبيّ النبيّ كان يلبّي ويقول: (لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ) ، وكان عبدُ اللهِ بنُ عمر يلبّي بهذا ، ويزيدُ فيها: «لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ ، والخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَيْكَ والرّعْبَاءُ إِلَيْكَ والعَمَلُ ».
- وجاء في مسلم، عن ابنِ شِهَاب، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: مثله (۲).
- وروى أحمدُ (٣)، وأبو داودَ في «سننه» (٤)، عن يحيى بنِ سعيد، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله على الله ع
- ويُرْوَى عن أنس بن مالك كذلك؛ فقد روى الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتابِهِ: «المحدِّث الفاصل»<sup>(٦)</sup>، والخطيبُ في «تاريخ بغداد»<sup>(٧)</sup>؛ مِن حديثِ هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سِيرِينَ، عن أخيه يحيى بن

(۳) فی مسنده (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۱/۱۱۸٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۱۸۶/۱۹۸).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٨١٣).

<sup>(</sup>٥) أي: يقولون: «لَبَيْكَ ذا المعارج».

<sup>(</sup>٦) «المحدِّث الفاصل» (٩٠٤).

<sup>(</sup>V) تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۱۲ ـ ۳۱۷).

سِيرِينَ، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أنه كان يقولُ في تلبيتهِ: «لَبَيْكَ حَقًا، تَعَبُّدًا ورِقًا».

ورواه الدارقطنيُّ في «علله» (١٠)؛ رواه مرفوعًا وموقوفًا، ورَجَّحَ وقفه.

وإذا لَزِمَ الحاجُّ الملبِّي ما جاء عن النبيِّ ﷺ، فهو أَحْرَى وأَوْلَى.

#### تلبيةُ المرأةِ ورَفْعُ صَوْتِها

وتلبِّي المرأةُ \_ كالرَّجُلِ \_ بصوتٍ تُسْمِعُ مَن حَوْلَها مِن النساء، ولا تَرْفَعُ صوتَهَا عندَ الأجانب؛ وهذا قولُ جماهيرِ العلماء، بل حكى ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعُ (٢) على ذلك؛ وفيه نَظَر.

فقد قال ابنُ حَزْم بمشروعيَّة رفع المرأة صوتَهَا بالتلبية مطلَقًا كالرَّجُل؛ واستَدَلَّ بما أُخرَجَ ابنُ أبي شَيْبة (٣) ـ وعنه ابنُ حزم معاويةُ لَيْلةَ سُفْيان، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه؛ قال: «خرَجَ معاويةُ لَيْلةَ النَّفْرِ، فسَمِعَ صوتَ تلبيةٍ، فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: عائشةُ اعتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيم، فذُكِرَ ذلك لعائشةَ، فقالت: لو سَأَلنِي لَأَخْبَرتُهُ».

ولِفِعْلِ عائشة، فلا حَرَجَ على المرأةِ أن تَرْفَعَ صوتَهَا رفعًا خفيفًا؛ إذا أَمِنَتِ الفتنة لِمَن حَوْلَها مِن الرجال؛ فعائشةُ أُمُّ المؤمنينَ مأمونةُ الفِتْنةِ لغيرِها، ومَن أَمِنَتِ الفتنةَ ـ كحالِ عائشة ـ شُرِعَ لها رفعُ صوتِها بالتلبية:

أولًا: لعموم الخبرِ برفع الصوتِ للرجالِ والنساء.

<sup>(</sup>١) العلل (١٢/٣\_٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الاستذكار (۱۱/ ۱۲۲)، والتمهيد (۲٤٢/۱۷).

 <sup>(</sup>٣) في مصنَّفه (١٤٨٨٥).
 (٤) في المحلَّى (٧/ ٩٤ \_ ٩٥).

وثانيًا: لفعلِ عائشةَ رَفِيْهُا.

وقد روى الدارقطنيُ (۱)؛ مِن حديثِ عُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن الغع، عن البن عُمَرَ عَلَيْهِا؛ قال: «لا تَصْعَدُ المرأةُ فوقَ الصَّفَا والمَرْوةِ، ولا تَرْفَعُ صَوْتَها بالتلبيةِ».

وروى ابنُ أبي شَيْبة (٢)، عن إبراهيم، عن داود، عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس، نَحْوَه؛ ولا يصحُّ.

والأصلُ في رفع الصوتِ، والصعودِ على الصفا للمرأةِ: أنه فِتْنةٌ للرجال، وإذا أُمِنَ ذلك كالمرأةِ الكبيرة، جاز.

### عِيغُ أهلِ الأنساكِ في التلفُّظِ بالنُّسُكِ }

والتلبيةُ يَشْترِكُ فيها سائرُ أهلِ الأنساكِ الثلاثةِ: القارنُ، والمتمتِّعُ، والمُمفرِد، ويَخْتَلِفونَ بالتلفُّظِ بالنُّسُكِ:

- فيشرعُ للمتمتع أن يقولَ عند إحرامه: «لَبَيْكَ عُمْرَةً».
  - والقارنُ يقولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»
- والمفرِدُ يقولُ: «لَبَيْكَ حَجَّا»، والمعتمِرُ فقطْ يقولُ كالمتمتِّع.

وأمَّا ما يقوله بعضُ المتمتِّعين: «لَبَّيْكَ عُمْرةً متمتِّعًا بها إلى الحَجِّ»، فلا أصلَ له.

لكنْ يقولُ المتمتِّعُ بعدَ تحلَّلِهِ من العمرةِ، وعند شروعِهِ في الحج: «لَبَيْكَ حَجَّا».

في سننه (۲/ ۲۹۵).

### حُكمُ تَكْرارِ التلفُّظِ بالنُّسُكِ

ولا يُشْرَعُ تَكْرارُ التلفُّظِ بالنسكِ؛ لما جاء في مسلم، عن عائشة عِيْنا: «خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَيْنِيْ نلبِّي، لا نذكُرُ حجَّا ولا عُمْرةً».

#### تكرارُ التلبيةِ

أُمَّا التلبيةُ، فيُشْرَعُ تَكْرارُها مِن غيرِ تحديدِ وقتٍ أو مكان.

وأمَّا ما رواه ابنُ عساكر (۱)، عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يكبِّرُ إذا لَقِيَ راكبًا، أو هبَطَ واديًا، أو علا أَكَمَةً، وأدبارَ الصلواتِ»، فلا أصلَ له.

وأحسن شيء جاء في هذا الباب: عَمَلُ السلف؛ كما رواه سعيدُ بنُ منصور في «سننه» (٢) ، عن إبراهيم النَّخَعيِّ؛ أنه قال: «كانوا يستحبُّونَ التلبيةَ دُبُرَ الصلاةِ المكتوبةِ، وإذا هبَطَ واديًا، وإذا علا نَشَزًا، وإذا لَقِيَ راكبًا، وإذا استَوَتْ به راحلتُهُ».

#### حكمُ تلبيةِ غيرِ المُحرِمِ

ولا تُشْرَعُ التلبيةُ لغيرِ المُحرِمِ في الأمصار؛ لعدَمِ الدليلِ على ذلك. وقد روى النخعيُّ، عن ابنِ مسعودٍ؛ أنَّه لَقِيَ قومًا يلبُّون عند

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تخريج أحاديث المهذَّب \_ كما في التلخيص الحبير (۲/ ٢٣٩) \_ من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال الحافظ: «وفي إسناده مَنْ لا يعرف».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه ـ بنحوه ـ ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٨٩٥).

الخَيْفِ، فقال: «لَبَيْكَ عَدَدَ الترابِ لَبَيْكَ» (١).

وقد قال به بعضُ الفقهاء؛ وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثورٍ، وابنِ المُنذر، والحسَنِ، وعطاءِ بنِ السائب.

وهذا يفتقِرُ إلى الدليلِ المرفوع؛ فلا يُشْرَعُ، وقد نصَّ مالكٌ على كراهتِهِ.

### تلبيةُ أهلِ مَكَّةَ

وأمَّا أهلُ مكَّةَ مِمَّنْ يريدُ الحجَّ، فالأَوْلَى أَن يُهِلُّوا بالحَجِّ إِذَا رَأَوُا الحُجَّاجَ توافدوا إلى مَكَّةَ مُهِلِّينَ؛ تشبُّهًا بهم، وقد أَمَرَ به عمرُ؛ كما رواه عنه ابنُ أبي شَيْبة، عن القاسم بن محمَّد؛ قال عُمَرُ: «يا أهلَ مَكَّةَ، إذا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ، فَأَهِلُوا»(٢).

وعلى هذا فُقَهاءُ مَكَّةَ؛ يُحِبُّونَ أن يتجرَّدَ الناسُ في أيامِ العَشْرِ، ويتشبَّهوا بالحاجِّ؛ كما حكاه ابن جُرَيْج عنهم (٣).

وقد كان عطاءٌ يرى أنهم يُهِلُّون عندَ توجُّههم إلى مِنِّي.

#### تلبيةُ الحَاجِّ عمَّن أنابَهُ

وتلبيةُ الحاجِّ عن غيرِهِ يقولُ فيها: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عن فلانٍ»؛ لِمَا روى أبو داود (١٤)، وابنُ ماجه (٥)، وغيرُهما، عن عَبْدَةَ بن سُلَيْمان، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يوسف في الآثار (٤٧٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١٨١١).

ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن عَزْرَةَ، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس عَبُّهُ؛ «أَنَّ النبيَّ عَلَيْ سَمِعَ رجلًا يقولُ: لَبَيْكَ عن شُبْرُمَةَ، قال: (مَنْ شُبْرُمَةُ؟)، قال: أَخُ لَي \_ أو قريبٌ \_ قال: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِك؟)، قال: (حُجَ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)».

وهذا الحديث: الصحيحُ فيه: الوَقْفُ؛ فلا يَصِحُ مرفوعًا؛ فقد اختُلِفَ فيه على سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ؛ فرواه جماعةٌ موقوفًا، ورواه غيرُهم مرفوعًا، والصحيحُ: الوقفُ، وسعيدٌ: روايةُ أهلِ بلدِهِ عنه أصحُ مِن غيرِهم، ومَنْ وقَفَهُ هم أهلُ بلده، ورَفَعَهُ غيرُهم.

وقد تابعه عَمْرُو بنُ الحارث، عن قتادة، به، فوَقَفَهُ، وفي حديثِهِ اختلاف.

وقد ذكر الضياءُ المَقْدِسيُّ في «المختارة»(۱)، عن الأثرَمِ؛ قال: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبل: حديثُ قتادةَ، عن عَزْرة، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، رفَعَهُ عَبْدَةُ؟ فقال: «ذاك خطأ؛ رواه عِدَّةُ موقوفًا ليس فيه عن النبيِّ عَيْدَهُ».

وقال ابنُ مَعِينِ في بعض «مسائله» (٢) \_ وقد سُئِلَ: عن رفع عَبْدَةَ له؟ \_: «ليس يوافقُهُ الناسُ عليه، فقال: هو موقوفٌ عن سعيد؛ إنْ شاء الله».

وقال ابنُ المنذِرِ: «لا يشبُتُ رفعُهُ» (٣). وأعلَّه الطحاويُّ كذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) المختارة (۲۱/۱۰). (۲) من كلام أبي زكريا (۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإقناع (١/ ٢٣٨).

<sup>(3)</sup> انظر: شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٧٥ ـ ٣٨٩).

وقد رواه عن ابن عبَّاس: عطاءُ بنُ أبي رَبَاحِ<sup>(۱)</sup>، والصوابُ فيه: الإرسالُ، رجَّحه البيهقيُّ<sup>(۲)</sup>، وغيرُهُ<sup>(۳)</sup>، ورواه عنه أبو قِلَابةَ<sup>(٤)</sup>، والصحيحُ: الوقفُ<sup>(۵)</sup>؛ وفي سماعِهِ من ابن عبَّاس نظر<sup>(۲)</sup>.

ورواه عن ابنِ عبَّاسٍ: طاوسٌ (٧)، وعِكْرِمةُ (٨)، ولا يصحُّ الإسنادُ إليهما.

وخالف البعضُ في ذلك، فصحَّحَ الرفع؛ كالبيهقيِّ؛ فقد قال في «سننه» (٩): «هذا إسنادٌ صحيح، ليس في هذا الباب أصحُّ منه».

وقد صحَّحه عبدُ الحَقِّ (١٠)، وابنُ القَطَّانِ في «بيان الوهمِ والإيهام» (١١).

وقولُهُمْ هذا مرجوحٌ، وقد مال إليه جماعةٌ مِن المتأخّرين؛ كابن حجر (۱۲)، وابن الملقّن (۱۳)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۸۹/۲)، والدارقطني في سننه (۲/۲۲۷ ـ ۲۶۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الموضع السابق. (٣) كالدارقطني في العلل (١٥/١١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥٤٨)، والطبراني في الأوسط (١٤٤٠). وفي رواية الطحاوي: عن رجل من أصحاب النبي على.

<sup>(</sup>٥) كما أخرجه الشافعي في الأم (٣٠٦/٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٥٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠/٣٨)

<sup>(</sup>٦) **انظر**: شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٨١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۸/۲)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۷). والجورقاني في الأباطيل (۵۰۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥٥١)؛ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس عن عن النبي على النبي على النبي على الله عن رجلٍ لم يحج أيحبُ عن غيره؟ فقال: (دَيْنُ اللهِ عَلَى أَخَقُ أَنْ يَقْضِيهُ).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٦). (١٠) في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>١١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٢). (١٢) في فتح الباري (١٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>١٣) في البدر المنير (٢/٦).

#### والصحيحُ فيه: قولُ أحمدَ؛ كما تقدَّم.

## النيابةُ في الحَجِّ

وفي أثر ابنِ عَبَّاسٍ: جوازُ النيابةِ في الحجِّ لِمَنْ لا يستطيعُ الحَجَّ، ولا تجوزُ النيابةُ في الفريضةِ عمَّن يستطيعُ بالإجماع؛ كما حكاه ابنُ المنذِرِ(١) وغيرُهُ.

#### وفي هذا \_ أعني: جوازَ النيابةِ عمَّن لا يستطيعُ \_ أدلَّةُ كثيرةٌ:

منها: ما أخرجه الشيخان (٢)؛ مِن حديثِ سُلَيْمان بن يَسَار، عن ابن عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّا الله على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على الراحلةِ، فهل يَقْضِي عنه أنْ أَحُجَّ عنه؟ قال: (نُعَمْ)»، وفي لفظٍ لمسلم: (حُجِّي عَنْهُ) (٣).

ومِن ذلك: ما جاء في «المسند»، و«السنن» عن النُّعْمان بن سالم، عن عمرو بنِ أَوْس، عن أبي رَزِينٍ؛ أنه أتى النبيَّ عَلَيْهُ، فقال: «يا رسولَ الله، إنَّ أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لا يستطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرةَ ولا الظَّعَنَ؟ قال: (حُجَّ عَنْ أَبِيك، وَاعْتَمِرْ)».

<sup>(</sup>١) **انظر**: الإجماع (٢٤٢)، والإشراف (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۵۱۳)، ومسلم (۱۳۳٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۳۳۵).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (۱۸۱۰)، والترمذي (۹۳۰)، والنسائي (۲٦٢١ و۲٦٣٧)، وابن ماجه
 (۲۹۰٦).

#### حُكُمُ الحَجِّ عَن الغَيْرِ؛ إذا لم يَحُجَّ عن نفسِهِ

والنائبُ في الحجِّ الذي يستطيعُ الحجَّ لا يجوزُ له أن ينوبَ حتى يحجَجَّ عن نفسِهِ أولًا؛ لأنَّ الأصلَ في الحجِّ أنه على الفَوْر، ومَن حَجَّ بماله عن غيرِهِ، فوصولُهُ للبيتِ دليلُ قُدرَتِه، فيكونُ آثمًا؛ ويدلُّ على هذا أثرُ ابنِ عبَّاسِ في قصةِ شُبْرُمَةَ، وليس له مخالِفٌ \_ فيما أعلم \_ مِن الصحابة.

ومع إثم هذا النائب؛ فإنَّ حَجَّهُ عن غيرِهِ صحيحٌ، وإثمُهُ إنما هو مِن جهةِ تأخيرِهِ الحجَّ مع قدرتِهِ عليه، لا مِن جهةِ النيابةِ نَفْسِها؛ لأنَّ الحَجَّ واجِبُ على الفَوْرِ، وذهَبَ إلى صحةِ حَجِّهِ: الحنفيَّةُ، ومالكُ، وهو روايةٌ عن أحمد.

وإبطالُ حجِّ النائبِ الذي لم يَحُجَّ عن نفسِهِ يحتاجُ إلى دليل؛ فإبطالُ العبادةِ هو إسقاطٌ للثوابِ، وإحباطٌ له.

وكذلك قولُ مَن قال بانتقالِ الأجرِ له، وأنَّه يلزمُهُ الحجُّ عن الذي أنابه مَرَّةً أخرى \_ وهو قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ، والأوزاعيِّ، وروايةٌ عن أحمد \_: يفتقِرُ أيضًا إلى دليل؛ ولا دليلَ صريحٌ صحيحٌ في ذلك.

#### أخذُ المالِ على الحَجِّ عن الغَيْر

ومَن لا يستطيعُ الحجَّ، وأُعطِيَ مالًا نفقةً لِيَحُجَّ عن غيرِه، صَحَّ وجاز؛ لعدم وجودِ دليلِ يمنعُ مِن ذلك، والأصلُ: الجوازُ والصحةُ.

#### حكمُ النيابةِ عن المستطيعِ في الفريضةِ والنافلةِ

وأمَّا النيابةُ عن المستطيع؛ ففي الفريضةِ: لا يجوزُ بالإجماع. وأمَّا في التطوُّع: فأجازَهُ أبو حنيفَةَ، وأحمدُ في رواية.

ومنَعَ منه الشافعيُّ وأحمدُ في رواية.

ومالكٌ يرى عدَمَ جوازِ النيابةِ مطلَقًا؛ سواءٌ عن مستطيع أم عاجزٍ، إلَّا عن مَيِّتٍ لم يحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ؛ وذهَبَ إلى قولِهِ الليثُ، وهو مرويٌّ عن ابنِ عُمَرَ.

### الاستنابةُ عن المفرِّطِ بعدَ عَجْزِه

ومَن وجَبَ عليه الحجُّ ولم يَحُجَّ، ثم عجَزَ لمرضٍ ونحوِه، لَزِمَهُ أَنْ يستنيبَ عندَ أكثرِ الأَئمَّة؛ كأحمدَ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، والثوريِّ، وإسحاق؛ لظاهرِ حديثِ الخَثْعَمِيَّة.

وإذا عُوفِيَ العاجزُ، لَزِمَهُ الإتيانُ بِحَجَّةِ الإسلامِ عندَ جمهورِ العلماء؛ كأبي حنيفة، والشافعيِّ، وابنِ المُنذِرِ، ولم يُلْزِمْهُ أحمدُ وإسحاقُ.

### موضعُ إحرامِ النائبِ

ولا يجبُ على العاجزِ أن يُنِيبَ غيرَهُ مِن المكانِ الذي وَجَبَ عليه الحجُّ فيه؛ فيجوزُ لِمَنْ وَجَبَ عليه الحجُّ وهو في المدينةِ النبويَّةِ مثلًا أن يُنِيبَ شخصًا مِن جُدَّة، خلافًا لبعضِ الحنابلة.

### الاشتراطُ، وهو أن يقولَ: «اللَّهُمَّ، مَحَلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي» ﴿

ويُشرَعُ الاشتراطُ لِمَنْ غَلَبَ على ظَنِّهِ العذرُ؛ كالحائضِ، والنُّفَساء، ومَنْ به مرَضٌ يُخشَى حَبْسُهُ له عن إتمامِ النُّسُك، ومَنْ في طريقِهِ عدوٌ أو شُرَطٌ يَغْلِبُ على الظنِّ ردُّهم له؛ وذلك لِمَا أُخرَجَ

وذهَبَ إلى استحبابِ الاشتراطِ أحمدُ، وأوجبه ابنُ حَزْم، وجوَّزه الشافعيُّ، وأنكَرَهُ بعضُ الفقهاء، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة؛ وثُبوتُ الاشتراطِ في الحديث كافٍ للعمَلِ به واستِحبابِه؛ خاصَّةً لِمَن غَلَبَ على ظنِّه الحَبْسُ.

ومَنِ اشترَطَ بقلبِه، إنْ منَعَهُ مانعٌ، فمَحَلُّهُ حيثُ مُنِع، أو اشتَرَطَتِ المرأةُ إن حاضت، فمَحَلُّها حيث تحيضُ؛ إذا قيل بصحةِ اشتراطِ الحائض.

فالذي يظهَرُ: أَنَّ عدمَ التلفُّظِ لا يؤثِّرُ كحالِ التلبيةِ لا تؤثِّرُ على نوعِ النُّسُكِ والحَجِّ عندَ الجماهير.

#### فائدة الاشتراط

وفائدةُ الاشتراطِ: أنَّ مَن اشترَطَ، ثم أُحْصِرَ، فلا دَمَ عليه إذا تحلَّل، ومَنْ لم يشترِط؛ يَتحلَّلُ إذا أُحْصِرَ وعليه دَمٌ.

وقد روى النَّسَائيُّ (۲)؛ مِنْ حدِيثِ هِلَال، عن سعيد، عن ابن عبَّاس، ومِن حديثِ سُفْيان بنِ حُسَيْن (۳)، عن أبي بِشْر، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبَّاس؛ بنحوِ حديثِ عائشةَ السابقِ بزيادةٍ في آخره: (فَإِنَّ لَكِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۰۸۹)، ومسلم (۱۲۰۷). (۲) سنن النسائي (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٩٥٢)، وأحمد في مسنده (٢/١٥٣)، والدارقطني في سننه (٢/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/١٥).

عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ)؛ وهي غيرُ محفوظة؛ فحديثُ ابنِ عبَّاس رواه مسلمٌ (۱)؛ مِن حديثِ سعيدٍ، وعِكْرِمَة، وطاوسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ بدونها، وهلالٌ ساءَ حفظُهُ.

والاشتراطُ يجوزُ مِن كلِّ أحدٍ؛ حتى مَن لم يَعْلِبْ على ظنِّه أَنْ يُحبَسَ؛ وعلى هذا عَمَلُ السلف، مِن غيرِ تقييد؛ وقد ثبَتَ إطلاقُ جوازِهِ عن عُمَرَ بن الخَطَّاب؛ فقد قال ذلك لسُويْدِ بن غَفَلَةً؛ كما رواه ابنُ حَزْمٍ في «المحلَّى» (٢)، وعن عُشْمانَ عندَ ابنِ أبي شَيْبَة (٣)، وعن عليًّ، وابنِ مسعودٍ، وعائشةَ في «المحلَّى» (٤)، وغيرِه.

#### أنواع الأنساكِ وأفضَلُهَا

وأفضَلُ الأنساكِ: التمتُّع ـ على الصحيح ـ ثم القِرَانُ؛ وهو النُّسُكُ الذي وَقَعَ مِن النبيِّ عَلَيْهُ، فالإفرادُ؛ وهو إفرادُ الحجِّ فقط، وقد قال ابنُ حَزْم: بأنه منسوخٌ (٥)؛ فلا يُنْسَكُ به؛ وقولُهُ مرجوحٌ.

وأوجَبَ ابنُ عبَّاسِ التمتُّعَ، وقال به ابنُ حَزم، وابنُ القيِّم.

قال أحمدُ: «لا أشُكُّ أنَّ النبيَّ ﷺ كان قَارِنًا، والتمتُّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ ﴾ .

وفضَّل أبو حنيفةَ: القِرَانَ، ومالكٌ والشافعيُّ: الإفرادَ.

والتحقيقُ: أن مَنْ ساق الهَدْيَ، فالقِرَانُ أفضلُ له، ومَنْ لم يَسُقِ الهديَ، فالتمتُّعُ له أفضلُ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۲۰۸). (۲) المحلي (۱۱۳/۷).

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (١٤٩٥٨ و١٤٩٥). (٤) المحلى (٧/ ١١٣ ـ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحلى (١١٠/٧).

<sup>(</sup>٦) **انظر**: مجموع الفتاوى (٢٦/ ٣٤ و٢٨٣).

وعلى كلِّ: فهو مخيَّرٌ، والإفرادُ غيرُ منسوخٍ لِفِعْلِ الصحابةِ: أبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ عَلَيْ اللهِ فقد كان حجُّهم بعد النبيِّ عَلَيْ إفرادًا، ولِمَا في مسلم (۱)، عن أبي هريرة، مرفوعًا: (وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُتَنِّينَهُمَا)، وهل يَجهَلُ النسخَ أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وغيرُهم مِن كبارِ الصحابةِ، ويعلمهُ غيرُهم؟!

### رجوعُ المعتمِرِ في أشهُرِ الحَجِّ إلى أهلِهِ؟

ومَن أتى بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ورجَعَ إلى أهلِهِ، ثم أحرَمَ بالحجِّ: فقال بعضهم إنه متمتِّعٌ، ولا ينقطِعُ ذلك بالسفرِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحُكمِ؛ ولا ضابِطَ يَحُدُّ السفرَ الذي يَقطَعُ التمتُّع، وهو مرويُّ عن ابن عَبَّاس، والحَسَنِ، وأيَّدَهُ ابنُ حَزم.

وقال أكثر العلماء: بانقطاعِهِ؛ لكنَّهم اختلَفُوا في المسافةِ التي يُقْطَعُ فيها التمتُّع؛ فحدَّده أحمدُ، وإسحاقُ، وعطاءٌ: بمسافةِ القصر، وأبو حنيفة: بالرجوعِ إلى أَهْلِه؛ وهو مرويٌّ عن عُمَرَ وابنه، وحدَّده الشافعيُّ: بالرجوع للميقات.

### العُمْرةُ في أَشهُرِ الحَجِّ

وَلْكُمْ: (قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهُ: لَسَنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسَنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ): العُمْرَةُ - بضم الميم وإسكانِها -: في اللغة: الزيارةُ، والعِمَارةُ:

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۲۵۲).

ضدُّ الخَرَاب، والعُمْرةُ فيها عمارةُ المَوَدَّةِ والمَحَبَّةِ بزيارةِ البيتِ العتيقِ محبَّةً ومودةً للهِ تعالى.

ولم يكنِ العَرَبُ في الجاهليَّةِ يعرفونَ العُمْرةَ في أشهُرِ الحجِّ، وليس مرادُ جابرٍ - هنا -: أنهم لا يَعْرِفُونَ العُمْرةَ إطلاقًا، بل كانوا يعرفونَ العُمْرةَ؛ فقد اعتمَرَ النبيُّ عَلَيْ قبلَ حجَّتِهِ هذه عدةَ مراتٍ: عُمْرةَ الحديبيَةِ، وعُمْرةَ الجعْرَانة، وغيرَهُما.

وكذلك أصحابُ النبيِّ عَلَيْهِ؛ فقد كانتِ العمرةُ معروفةً في الجاهلِيَّةِ، إلَّا أَنَّ مرادَ جابرٍ - هنا -: «لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرةَ»؛ أيْ: لسنا نَعْرِفُ العُمْرةَ في أشهُرِ الحجِّ؛ لأنها كانت عند أهلِ الجاهِليَّة مِنْ عظائمِ الأمور، ومِنْ كبائِرِها؛ فكانوا يُنكِرُونَ على مَنْ يَعْتمِرُ في أشهُرِ الحجِّ، بل لا يكادُ يُوجَدُ مَنْ يعتمِرُ في أشهُرِ الحجِّ في الجاهليَّة؛ ولَمَّا جاء الإسلامُ، أبطَلَ هذا الحُكْمَ، وأحرَمَ النبيُّ عَلَيْ بالحَجِّ والعمرةِ معًا في أشهُرِ الحج؛ ولذلك قال جابر: «لسْنا نَنْوِي إلَّا الحَجَ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرةَ».

## حُكْمُ العُمْرةِ

والعمرةُ مشروعةٌ في الإسلامِ بنصِّ الوحيِ وإجماعِ الأمَّة، واختلَفَ أهلُ العلم في وجوبِها على قولَيْن:

• منهم مَنْ قال: إنَّ العمرةَ واجبةٌ؛ واستَدَلَّ بظاهرِ القرآن:

بقولِ اللهِ عَلى: ﴿ فِيهِ عَالِمَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ عَامِنَا ۗ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وبقولِه عَلَى اللهُ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فأَمَرَ اللهُ وَ لَكُ بالحجِّ بقولِهِ: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقَرَنَ العمرة بالحجِّ في الآيةِ الأخرى بقولِهِ: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فدَلَّ على اقترانِهِما في الوجوب.

والقولُ بوجوبِ العمرةِ هو القولُ الصحيحُ؛ فهي واجبةٌ في العُمْرِ مرةً؛ وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْ ومَن بعدَهم؛ وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَر؛ وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، وجابر، وزيدِ بنِ ثابتٍ عَلَيْ، وقولُ الثَّوْريِّ، وابنِ المسيَّب، وابنِ جُبَيْر، وعطاء، ومجاهدٍ، وقتادَة، والحسنِ، وأحمَدَ، وإسحاقَ، وداودَ، والشافعيِّ في الجديد:

فهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمر؛ لِمَا أَخرَجَ ابنُ خُزَيْمَة (۱)، والدارقطنيُ (۲، والحاكمُ (۳)، والدارقطنيُ (۱، والحاكمُ (۳)، عن ابن جُرَيْج، عن نافع، عن ابن عُمَر رَفِيْهَا؛ قال: «ليس مِن أحدٍ إلَّا وعليه حَجَّةٌ وعُمْرةٌ واجبتانِ لا بُدَّ منهما؛ فمَنْ زاد بعد ذلك، فهو خيرٌ وتطوُّعٌ».

ولِمَا أخرجه سعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ في «المناسك» (٤)، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ عِلَيْهَا؛ قال: «الحَجُّ والعُمْرةُ فريضتان».

ورُوِيَ عن عُمَرَ ما يُفْهَمُ منه الوجوبُ؛ فقد روى أبو داودَ (٥)، والنسائيُ (٦)؛ مِن حديثِ منصورٍ، عن أبي وائل، عن الصُّبَيِّ بنِ مَعْبَدٍ، قال: «قلتُ لِعُمَرَ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنِّي كنتُ رَجُلًا أعرابيًّا نَصْرانيًّا، وإنِّي أسلَمْتُ، وأنا حريصٌ على الجهادِ، وإنِّي وَجَدتُ الحَجَّ والعُمْرةَ

<sup>(</sup>۲) في سننه (۲/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۳۰۶۱).

<sup>(</sup>٤) المناسك (٨٢).

<sup>(</sup>٣) في المستدرك (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) في سننه (٢٧١٩).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١٧٩٩).

مكتوبَيْنِ عَلَيَّ، فأتيتُ رجلًا مِنْ قَوْمِي، فقال لي: اجْمَعْهُمَا، واذبَحْ ما تَيسَّرَ مِنَ الهَدْي، وإني أَهْلَلْتُ بهما معًا؟ فقال عمر: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نبيِّكَ عَيْكُ».

وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عبّاس؛ لِمَا أَخرَجَ الشافعيُّ (۱)، وسعيدُ بنُ منصور (۲)؛ كلاهما عن سُفْيان بن عُييْنة، عن عمرو بن دينار، سمعتُ طاوسًا يقولُ: «واللهِ، إنّها لَقَرِينَتُهَا في كتابِ الله: ﴿وَأَتِمُوا لَلْحَجَ وَٱلْعُبُرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]».

وهو قولُ جابرِ بنِ عبدِ الله؛ لِمَا رواه ابنُ خُزَيْمَة (٣)، عن ابنِ جُرَيْج، عن ابنِ جُرَيْج، عن اللهِ عمرةٌ واجبةٌ».

وهو قولُ زيدِ بنِ ثابت؛ فقد روى البيهقيُّ (٤)، وابنُ أبي شَيْبةَ (٥)، عن عبدِ الوَهَّابِ الثقفيِّ، عن أيوب، عن ابن سِيرِينَ، عن زيد، قال فيمن يَعتمِرُ قبلَ أن يَحُجَّ: «نُسُكَانِ للهِ عليكَ، لا يَضُرُّكَ بأيِّهما بَدَأْتَ».

وهذا هو الظاهرُ مِنْ صنيعِ الإمامِ البخاريِّ؛ فإنه قد بوَّب في «صحيحه» (٦) بقوله: (أبوابُ العُمْرةِ: بابُ وجوبِ العمرةِ وفَضْلِها)، وذكرَ خبرَ عبدِ اللهِ بن عمر، وابن عبَّاس ﴿ اللهِ عَبْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

وأجوَدُ ما في الباب: ما رواه الإمامُ أحمدُ، والأربعةُ (٧)؛ مِن

في الأم (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) في سننه؛ كما في فتح الباري (٣/ ٥٩٨)، وقد علقه البخاري في صحيحه (٣/ ٢)، عن ابن عباس على الله عن ابن عباس الم

في صحيحه (٣٠٦٧). (٤) في السنن الكبرى (١/٤٥).

<sup>(</sup>٥) في مصنفه (١٣٨٤٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٣/٢).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

حديثِ شُعْبة، عن النعمانِ بن سالم، عن عمرو بن أَوْس، عن أَبي رَزِينٍ؛ قال عَلَيْ: (حُجَّ عَنْ أَبِيك، وَاعْتَمِرْ).

قال مسلمُ بنُ الحَجَّاج<sup>(۱)</sup>: سمعتُ أحمدَ بن حَنْبَلِ يقولُ: «لا أعلَمُ في إيجابِ العمرةِ حديثًا أجوَدَ مِنْ حديثِ أبي رَزِينٍ هذا، ولا أصحَّ منه».

وجاء عند الدارقطنيِّ (٢)، في حديثِ عُمَرَ بقصةِ جبريلَ مرفوعًا، قال في تعريفِ الإسلامِ: (تَحُجُّ البَيْتَ وتَعْتَمِرُ)؛ زاد العمرة، وقوَّاها الدارقطنيُّ؛ وهي غيرُ محفوظة.

واستَدَلَّ بعضُ الفقهاءِ: بما رواه أحمدُ، وغيرُهُ (٣)؛ مِن حديثِ محمَّد بن فُضَيْل، عن حَبِيب بن أبي عَمْرة، عن عائشةَ بنتِ طَلْحة، عن عائشةَ، قالت: «يا رسولَ اللهِ، هل على النساءِ من جهادٍ؟ قال: (نعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ)».

وذِكْرُ العُمْرةِ فيه شاذٌ؛ فالحديثُ رواه البخاريُّ، عن خالدٍ وعبد الواحد، عن حَبيب، به (٤)، وليس فيه ذِكْرُ العمرةِ، ورواه أيضًا عن سُفْيان، عن معاويةَ، عن عائشةَ، به (٥)، بدونها.

• والقولُ الثاني: عدَمُ وجوبِ العمرة؛ قال به جماعةٌ مِنْ أهلِ العلم؛ واستدَلُّوا بما أخرَجَ أحمدُ (٦)، والترمذيُ (٧)، عن الحجَّاج، عن

<sup>(</sup>١) نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (١) ٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۲/۲۸۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٧٩٨)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٢٠ و١٨٦١ و٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٧٥ و٢٨٧٦). (٦) في مسنده (٣/٣١٦ و٣٥٧).

<sup>(</sup>۷) في جامعه (۹۳۱).

محمَّد بن المنكدِر، عن جابر ضَيْهِ؛ «أَنَّ النبيَّ عَيْهِ سُئِلَ عَنِ العُمْرةِ: أَوَاجِبةٌ هي؟ قال: (لا، وأَنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أَفْضَلُ)».

وهذا الخبر ضعيف؛ لحالِ الحجَّاجِ بنِ أرطاة، وقد ضعَفه ابنُ خُزَيْمة في «صحيحه»؛ فقد قال في «صحيحه»(١) \_ بعد إخراجِهِ لأثرِ جابرٍ السابقِ في وجوبِ العُمْرة \_: «هذا الخبَرُ يَدُلُّ على توهينِ خبرِ الحَجَّاجِ بن أرطاة، عن ابنِ المُنْكَدِر، عن جابر رَفِيُ اللهُهُ.».

بل حكى النوويُّ في «المجموع» اتفاق الحفاظِ على ضعفه (٢).

والقولُ بِعَدَمِ وجوبِ العمرةِ: قولُ مالكٍ، وأبي حنيفةَ؛ وقال به ابنُ تيميَّةَ وغيرُهُ.

ويظهَرُ أَنَّ القولَ بالوجوبِ هو قولُ كافَّةِ الصحابةِ وإجماعُهُم، ولم يشبُتْ عن أحدٍ منهم القولُ بغيرِ ذلك؛ قال ابنُ سِيرينَ: «كانوا لا يختلفونَ أنَّ العُمْرةَ فريضةٌ»؛ رواه ابنُ حَزْمٍ في «المحلَّى» (٣)، وكان ابنُ سِيرِينَ قد أدركَ جماعةً مِن الصحابةِ وكبارِ التابعين.

### العُمْرةُ لأهلِ مَكَّةَ

وأمَّا العمرةُ للمكِّيِّينَ، فذهَبَ أحمدُ - في روايةٍ - وهو قولُ ابن عبَّاسٍ، وعطاءٍ، وطاوسٍ: أنه ليس عليهم عُمْرةٌ، وروى ابنُ أبي شَيْبةَ (٤)، عن ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ، قال: قال ابنُ عبَّاس: «أنتم يا أَهْلَ مَكَّة، لا عُمْرةَ لكم، إنما عُمْرَتُكُمُ الطوافُ».

<sup>(</sup>Y) المجموع (V/ · 1).

<sup>(</sup>٤) في مصنفه (١٥٩٣٦).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة (۳۰٦۸).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٧/٤).

#### الغُشلُ لدخولِ مَكَّةَ

يُشرَعُ الغُسْلُ لدخولِ مكَّة؛ لِمَا روى الشيخان (۱)؛ مِن طريقِ أَيُّوب، عن نافع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَفِي كان لا يَقْدَمُ مكةَ إلَّا باتَ بذي طُوًى حتى يُصبِح، ويغْتَسِلَ، ثم يدخُلَ مكةَ نهارًا، ويذكُرُ عن النبيِّ عَلِي اللهِ أَنه فَعَلهُ.

وهذا مِن السننِ المهجورة؛ فلا تكادُ ترى مَنْ يَحْرِصُ عليها اليومَ، إلّا مَن رَحِمَ الله، وقد يُحْتَفَى بغُسْلِ الإحرامِ إذا كان القادمُ مِن الميقاتِ يَقْدَمُ بوقتٍ وجيز؛ كمَنْ كان بطائرةٍ، أو مِن المواقيتِ القريبةِ؛ كالسَّيْلِ وما دونَهُ وهو على مَرْكبةٍ سريعة؛ فلا يفصلُهُ عن غُسْلِ إحرامِهِ ودخولِ محَنَّة وقتٌ طويلٌ.

### دخولُ مصَّةً

ويُسَنُّ دخولُ مكَّةَ مِن الثَّنِيَّةِ العُلْيا: «كَدَاء»، والخروجُ مِن الثنيَّةِ السُّفْلَى؛ لثبوتِهِ عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ كما في «الصحيحَيْن»(٢)، عن نافع، عن ابنِ عمر.

### الذِّكْرُ والإشارةُ عندَ رؤيةِ الكَعْبةِ

ولا يُشرَعُ رفعُ اليدَيْنِ أو الإشارةُ أو ذِكْرٌ ودعاءٌ معيَّنٌ عندَ دخولِ الحَرَمِ ورؤيةِ الكَعْبة، ورُوِيَ في ذلك بعضُ الآثارِ عن بعضِ الصحابةِ والتابعين (٣)، ولا يَصِحُ منه مرفوعٌ ولا موقوفٌ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷۲۹)، ومسلم (۱۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٧٥)، ومسلم (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٩٠ ـ ١٦٠٠١)

وما رواه الشافعيُ (۱)، عن ابن جُرَيْج؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا رأى البيت، رفَعَ يَدَيْهِ، وقال: (اللَّهُمَّ، زِدْ هذا البَيْتَ تَشْرِيفًا وتَعْظِيمًا وتَكْرِيمًا ومَهَابَةً، وزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وتَعْظِيمًا وتَكْرِيمًا وَبَكْرِيمًا وَبَكْرِيمًا وَبَرْدَا اللهُ مَنْ شَرَّفَهُ وكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وتَعْظِيمًا وتَكْرِيمًا وَبَرْدًا) \_: فمُرْسَلٌ، بل معضَلٌ واهٍ.

وجاء عن عُمَرَ ما رواه البيهقيُّ في «سننه» (٢) ، عن سعيدِ بنِ المسيَّب، عن عمر؛ أنه كان إذا رأى البيت، قال: «اللَّهُمَّ، أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ».

## تحيَّةُ البيتِ

وتحيةُ البيتِ: الطوافُ؛ فلا يصلِّي المُحرِمُ ركعَتَيْنِ عندَ دخوله، لكنْ لو دخَلَ البيتَ لغيرِ حَجِّ أو عُمْرةٍ، وأراد أن يَجْلِسَ، فإنَّه يصلِّي ركعتَيْنِ؛ لعموم الأدلَّة.

### طوافُ القُدُومِ وحُكْمُهُ

وهذا الطوافُ الذي في الحديثِ هو: طوافُ القُدُومِ، وطوافُ القُدُومِ، وطوافُ القدومِ سُنَّةٌ عندَ الجمهور، لا يلزمُ بتركِهِ شيءٌ، خلافًا لمالكٍ؛ فقد قال بوجوبِهِ ولزوم الدَّمِ على مَنْ تَرَكَه، وطوافُ القدومِ للمُفرِدِ هو في حقِّ المفردِ والقارِن، أمَّا المتمتِّعُ، فطوافُهُ طوافٌ للعُمْرة.

وليس على أهلِ مَكَّةَ طوافٌ قدوم.

في الأم (٣/ ٤٢٢)، والمسند (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٥/ ٧٣).

#### وقتُ قَطْعِ التلبيةِ

#### والمُحرِمُ يبقى على تلبيتِهِ ملازِمًا لها، ولا يخلو مِنْ حالَين:

ا ـ إِنْ كَانَ حَاجًا ـ مُفَرِدًا أَو قَارِنًا ـ فإنه يَسْتَمِرُ في التلبيةِ، ويقطعُها عندَ أَوَّلِ شروعِهِ بالرمي، وهذا فِعْلُ النبيِّ عَيَيْهِ؛ فقد صَحَّ عنه، كما في «الصحيح»(۱)؛ مِن حديثِ محمَّد بن حَرْمَلةَ، عن كُرَيْبٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس، عن الفضلِ؛ أنه قال: «حَجَجْتُ مَعَ رسولِ اللهِ عَيَيْهُ؛ فما زال يلبِّي حتى رمى الجَمْرةَ».

وإلى هذا ذَهَبَ جماهيرُ أهلِ العلم.

وقال أحمدُ \_ في روايةٍ \_ وإسحاقُ، وابنُ خُزَيْمةَ: يلبِّي حتى يَفْرُغَ مِنْ جمرةِ العَقَبةِ.

وروى ابنُ خُزَيْمةَ (٢)، عن جعفرِ بنِ محمَّد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عبَّاس، عن الفَضْل رَفِيْنِه؛ قال: «إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَطَعَ التلبيةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ».

لكنَّ هذا في سياقِ حديثٍ، والصحيحُ: أن هذه اللفظة \_ «قَطَعَ التلبيةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ» \_: فيها غرابةٌ، وهي مُنكَرةٌ لم تَرِدْ في الحديثِ على الصحيح، وقد قال البيهقيُّ في «سننه» (٣): «هذه الزيادةُ غريبةٌ، وليست في الرواياتِ المشهورةِ عن ابن عبَّاس عن الفَضْل».

والذي يظهَرُ مِن فِعْلِ النبيِّ عَلَيْ ، وفِعْلِ أصحابِهِ: أنهم لم يكونوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۰)، ومسلم (۱۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲۸۸۷). (۳) السنن الكبرى (۵/ ١٣٧).

يلبُّون في طوافِ القدوم، فلم يُنْقَلْ ذلك، وقد قال ابنُ عُيَيْنَةَ (١): «ما رأينا أحدًا يُقتَدَى به يلبِّي حولَ البيتِ إلَّا عطاءَ بنَ السائب».

ووافق عطاءً: إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وداودُ، والشافعيُّ في القديمِ، وغيرُهُم.

وذهَبَ الشافعيُّ في الجديد: إلى عدم التلبيةِ.

ويتخلَّلُ التلبيةَ إمساكُ عنها عندَ دخولِهِ حدودَ الحَرَمِ؛ لِمَا روى البخاريُّ (٢)؛ من حديثِ نافع، عن ابنِ عُمَر؛ أنه كان إذا دخَلَ أدنى الحِلِّ، أمسَكَ عن التَّلْبية، ويحدِّثُ أنَّ الرسولَ عَيْكِ كان يفعلُ ذلك.

وبعدَ فراغِهِ مِن السعيِ والطوافِ، يَرْجِعُ فيلبِّي؛ فقد روى ابنُ خُرَيْمة (٣)، عن الأوزاعيِّ، عن عطاء، قال: «كان ابنُ عُمَرَ يَدَعُ التلبيةَ إذا دَخَلَ الحرَمَ، ويراجعُهَا بعدما يقضي طوافَهُ بين الصفا والمَرْوَة».

٢ ـ وأمَّا إذا كان معتمِرًا، فقيل: إنه يتوقَّفُ عن التَّلْبيةِ عندَ استلامِ الحَجَرِ؛ ورُوِيَ في ذلك ما أخرَجَ أبو داود (١٤)، والترمذيُّ ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عبَّاس وَهُمَّا؛ أنَّ النبيَّ عَيَّهُ كان يُمْسِكُ عن التلبيةِ في العُمْرةِ إذا استَلَمَ الحَجَرَ.

وابنُ أبي ليلى هو: محمَّدُ بنُ عبد الرحمٰن، ضعيفُ الحديث. والحديثُ لا يصحُّ رفعُهُ، والصوابُ: أنه موقوفٌ؛ كما يأتي عندَ الشافعيِّ.

<sup>(</sup>۱) **انظر**: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (۲۲۸/۶ و۲۲۰ ـ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۵۷۳). (۳) في صحيحه (۲۰٦/٤).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١٨١٧).

وروى البيهقيُّ (۱)، والبَزَّار (۲)، عن بَحْر بن مَرَّار بن عبد الرحمٰن بن أبي بَكْرة، عن جَدِّه عبد الرحمٰن بن أبي بَكْرة، عن أبيه؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرَجَ في بعضِ عُمَرِه، وخَرَجْتُ معه، فما قطَعَ التلبيةَ حتى استلَمَ الحجَرَ.

قال البيهقيُّ: «هذا إسنادٌ غيرُ قويِّ».

وروى أحمدُ وغيرُهُ (٣)، عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص، مرفوعًا، نحوَهُ.

والعبرةُ هنا بالشروعِ في الطوافِ، لا بذاتِ الاستلام؛ ولذا روى الشافعيُّ في «مسنده» (٤) عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس؛ أنه قال: «يلبِّي المعتمِرُ حتى يَفتتِحَ الطوافَ مستلِمًا أو غيرَ مستلِم».

وقال باستمرارِ التلبيةِ حتى الاستلامِ: سعيدُ بنُ جُبَيْر، ومجاهد، وطاوسٌ، وأصحابُ ابنِ مسعود؛ رواه عنهم ابنُ أبي شَيْبة (٥٠)، وغيرُه.

#### الصحيحُ: تساوي الحاجِّ والمُعْتمِرِ في قطعِ التلبيةِ

والصحيحُ: أَنْ لا فَرْقَ بِينَ حاجِّ أَو معتمِرٍ؛ فكلُّهم يُمْسِكونَ عندَ أَدنى الحِلِّ حتى الفراغِ مِن الطوافِ والسعي، ثم يلبِّي المُفرِدُ والقارِنُ بعدَ ذلك، والمتمتِّعُ يلبِّي عِندَ إحرامِهِ بالحجِّ إلى رمي جَمْرةِ العَقَبةِ؛ فإنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ مرفوعٌ وبه عَمِلَ رَاويهِ، وهو أَوْلى بالاعتبار.

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (٥/٥٠). (۲) في مسنده (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤١٩٨)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١).

<sup>(</sup>۵) فی مصنفه (۱۶۲۰۲ و۱۲۲۱۱ و۲۱۲۲).

#### أركانُ الحَجِّ

والطوافُ ركنٌ مِن أركانِ الحَجِّ؛ أعني: طوافَ الحَجِّ. وأركانُ الحجِّ كما ذكَرْنا هي:

١ - الإحرامُ. ٢ - الطوافُ. ٣ - السعيُ. ٤ - الوقوفُ بِعَرَفة. على
 الصحيح مِن أقوالِ أهلِ العلم.

وما عدا ذلك مِن النُّسُكِ متردِّدٌ بينَ الشرطِ، وبينَ الوجوب، وبين الاستحباب؛ بحسَبِ الاستحباب؛ بحسَبِ النصِّ الواردِ فيها.

### الطهارةُ للطَّوَافِ

ويُشرَعُ للطوافِ طهارةٌ؛ لِمَا جاء في «الصحيحَيْن»(١)، عن عائشةَ عَيْنًا؛ أَنَّ النبيَّ عَيْنَةٍ توضَّأ للطوافِ.

ولا تجبُ الطهارةُ للطوافِ على الصحيح، ولم يَصِحَّ في الأمرِ به حديثٌ.

واستدَلَّ بعضُ أهلِ العِلمِ على وجوبِ الطهارةِ: بما رواه الترمذيُ (۲)، وابنُ خُزَيْمة (۳)، وابنُ حِبَّان (٤)، وابنُ الجارودِ - في «المنتقَى» (٥) - وغيرُهم؛ مِن حديثِ عَطَاء بن السائِب، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاس - مرفوعًا -: (الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) في جامعه (۹۲۰). (۳)

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣٨٣٦). (٥) المنتقى (٤٦١).

ورواه عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفه» (۱)، عن إبراهيمَ بنِ مَيْسَرة، وابنِ طاوسِ، عن أبيه، عن ابن عبَّاس ﷺ؛ موقوفًا عليه.

والوقفُ هو الصحيحُ، وقد قال الترمذيُّ ـ بعد إخراجه \_: "وهذا المحفوظُ»؛ يعنى: الموقوفَ.

ولا شَكَّ أنَّ رواية عبدِ اللهِ بنِ طاوسٍ عن أبيه، أَوْلَى مِن روايةِ عطاء؛ فكيف إذا انضَمَّ إليه إبراهيمُ بنُ مَيْسَرةَ؟!

وهذا قولُ جماعةٍ مِن أَنَمَّةِ السلف؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبة (٢)، عن شُعبة بنِ الحَجَّاج، قال: «سألتُ حَمَّادًا ومنصورًا وسُلَيْمانَ عن الرجلِ يطوفُ بالبيتِ على غير طهارة؟ فلم يَرَوْا به بأسًا».

وهو قولُ شيخ الإسلام ابنِ تيميَّة، وجماعةٍ مِن المحقِّقين.

### النيَّةُ في بَدْءِ الطوافِ، واستلامُ الرُّكْنِ، والذِّكْرُ عندَهُ $\stackrel{\cdot}{\downarrow}$

#### وَلْيُ : (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ):

تجبُ النيةُ عندَ بَدْءِ الطواف، ولا تجبُ عندَ بدءِ بقيَّةِ الأشواطِ؛ فمَنْ شرَعَ بالطوافِ مستحضِرًا البدءَ به، ثم استدارَ ناسيًا بدايةَ بعضِ أو كلِّ الأشواطِ، صحَّ طوافُهُ، وفاتَهَ أجرُ حضورِ القلبِ وما يتبعُهُ مِن أقوالٍ وأعمال.

وكذلك الأعمى: تلزمُهُ النيةُ ببدءِ الطواف، ولا تلزمُهُ ببقيَّةِ الأشواط.

وذلك كالصلاة: تجبُّ النيةُ بالدخولِ فيها بالتكبيرِ للإحرام، ومَن

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٩٧٨٩ و٩٧٩).

<sup>(</sup>۲) في مصنفه (۱٤٥٦٢).

تابَعَ الإمامَ بأعمالِ الصلاةِ بغيرِ حضورِ قلبٍ منه، فلم يَدْرِ بأيِّ الركعاتِ هو، صحَّت صلاتُهُ، وهذا إنْ صَحَّ في الصلاة، صحَّ في الحجِّ مِن باب الأولى، ما دام دخَلَ في الطوافِ ونواه في أوَّله.

لكنَّه إنْ بدأ بالطوافِ بلا نيةٍ واستدارَ، لم يصحَّ منه.

واستلامُ الركنِ \_ وهو الحَجَرُ \_ سُنَّةُ، وظاهرُ فعلِ النبيِّ عَيَالَةٍ: أنه حينما قبَّل الحَجَرَ واستَلَمَهُ، لم يقل: «اللهُ أكبَرُ»، وإنَّما يقولُهَا مَنْ لم يستطِع ذلك.

لكنْ صَحَّ عن ابنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ عند استلامِ الحجر: «باسم اللهِ، واللهُ أكبر»؛ كما يأتي.

ولم يذكُرُ مَن نقَلَ صفةَ حَجَّةِ النبيِّ عَلَيْ أنه يقولُ ـ قبلَ تكبيره ـ: «باسمِ اللهِ»، ولكنه صَحَّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ كما رواه أحمدُ في «مسنده» (۱)، والبيهقيُ (۱)، عن إسماعيلَ بنِ عُليَّةَ، عن نافع؛ قال: «كان ابنُ عُمَرَ يدخُلُ مكةَ ضُحَى، فيأتي البيتَ، فيستلِمُ الحَجَرَ، ويقول: «باسم اللهِ، واللهُ أَكْبَر».

ولا يصحُّ مرفوعًا ذكرٌ عندَ بَدْءِ الطوافِ والأشواطِ، سوى التكبير.

وقد استَحَبَّ جمهورُ الفقهاءِ أَنْ يقولَ عندَ الاستلامِ: «باسمِ اللهِ واللهُ أكبر، اللَّهُمَّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابِك، ووَفَاءً بعَهْدِك، واتَّبَاعًا لسُنَّةِ نبيِّك»؛ ولا يثبُتُ (٣) مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/١٤).

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (۷۹/٥)؛ من طريق أحمد.

<sup>(</sup>٣) يروى هذا عن علي بن أبي طالب، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣/ ١٨٩): «ومدار الإسناد على الحارث الأعور؛ وهو ضعيف». ويروى أيضًا عن غيره. انظر: البدر المنير (٦/ ١٩٥)، ونتائج الأفكار (٥/ ٢٦٢ \_ ٢٦٥)

#### السجودُ على الحَجَرِ بعدَ استلامِهِ

وأمَّا السجودُ على الحَجَرِ، فقد جاء مرفوعًا، وجاء عن عُمَرَ، وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاس؛ كما أخرجه الدارميُّ()، والبيهقيُّ ()، وابنُ خُزيْمةَ في «صحيحه ())، والبَزَّارُ في «مسنده ())، والعُقَيْليُّ في «الضعفاء ())، عن جعفر بن عبد الله؛ قال: «رأيتُ محمَّدَ بنَ عبَّادِ بنِ جعفرٍ قَبَّلَ الحَجَر، وسجَدَ عليه، وقال: رأيتُ خالَكَ ابنَ عبَّاسٍ يقبِّلُهُ، ويسجُدُ عليه، وقال: رأيتُ خالَكَ ابنَ عبَّاسٍ يقبِّلُهُ، ويسجُدُ عليه، ثم عليه، وقال ابن عبَّاسٍ: رأيتُ عمرَ بنَ الخطابِ قَبَّلَ، وسَجَدَ عليه، ثم قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطابِ قَبَّلَ، وسَجَدَ عليه، ثم قال: رأيتُ رسولَ اللهِ عَيَّا هكذا، فَفَعَلْتُ».

وروى الشافعيُّ (٢)، وعنه البيهقيُُ (٧)، وابنُ أبي شَيْبةَ (٨)، عن سعيد، عن ابن جُرَيْج، عن أبي جعفر؛ قال: «رأيتُ ابنَ عبَّاسٍ رَهِيًّا جاء يومَ التَّرْوِيَةِ مُسْبِدًا رأسَهُ، فقَبَّلَ الركنَ، ثم سَجَدَ عليه، ثم قَبَّلَه، ثم سَجَدَ عليه، ثلاثَ مراتِ».

ورواه العُقَيْليُّ في «الضعفاء»(٩)؛ مِن طريق عبد الرزَّاق، عن ابن جُرَيْج، عن محمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ؛ أنه رأى ابنَ عبَّاسٍ قَبَّلَ الحَجَر، وسجَدَ عليه؛ ولم يَرْفَعْهُ.

(٥) الضعفاء (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٤) مسند البزار (٢١٥).

<sup>(</sup>۳) صحیح ابن خزیمة (۲۷۱٤).

<sup>(</sup>٦) في مسنده (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (٥/٥٧).

<sup>(</sup>٨) في مصنفه (١٤٧٩٢) عن وكيع، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: «رأيت ابن عباس...» الحديث.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (١/ ١٨٣).

وحديثُ ابنِ جُرَيْجٍ أَوْلى بالصواب؛ رجَّحه العُقَيْليُّ في كتابه «الضعفاء»؛ وهو صحيحٌ موقوفًا.

وجعفرُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُثْمانَ الحُمَيْديُّ وثَّقه أحمد (١١) وهو مُقِلُّ الروايةِ، لكنْ قال العُقَيْليُّ: «في حديثِهِ وَهَمٌ واضطرابٌ».

ورُوِيَ ذلك عن طاوسٍ<sup>(۲)</sup>، وهو رأيُ أحمد، والشافعيّ، وغيرهما.

ولم يَصِحَّ السجودُ على الحَجَرِ عن النبيِّ ﷺ، وقد أنكَرَهُ مالكُ، وقال عنه: «بِدْعة» (٣).

#### مَسُّ الركنِ لِمَنْ لا يستطيعُ استلامَهُ

ويُسَنُّ لِمَنْ لم يستطع استلام الحجر: أن يَمَسَّهُ بيده، ثم يقبِّلَ يده، فإنْ لم يستطع، فيمَسُّهُ بعصًا، ويقبِّلُ عصاه، وإنْ مسَّه بغيرِ العصا حَمِحْجَنِ، أو خَشَبةٍ، أو رداءٍ - فيقبِّلُهُ، وقد جاء عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس مَسُّ الحجرِ بردائِهِ، ثم تقبيلُهُ؛ فقد روى عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» أن عن الحسن بن عبد الله، عن عِحْرِمة، عن ابن عباس؛ أنه مَسَحَ الركنَ بثوبِهِ، ثم قبَّله.

<sup>(</sup>١) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٥٦٥٠)

٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٩١٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) **انظر**: المدونة (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٩٠٣٦).

# حكمُ استقبالِ الحَجَرِ، والنظَرِ إليه، لمن لا يستطيعُ استلامَهُ



واستقبالُ الحَجَرِ والنظَرُ إليه لِمَنْ لم يَسْتطِعِ استلامَهُ جاء عن أنسِ بنِ مالك، وعُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر، وسعيدِ بنِ جُبَيْر، وإبراهيم، وغيرِهم، وقال به: الشافعيُّ، وجماعةُ:

فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفه» (۱) عن حَفْص، عن عاصم؛ قال: «رأيتُ أَنسَ بنَ مالكٍ يطوفُ بالبيت، حتى إذا حاذى بالحَجَرِ، نظرَ إليه، والتفَتَ إليه، فكبَّر».

رواه ابنُ أبي شَيْبةَ (٢)، عن ابنِ فُضَيْل، عن عاصم؛ قال: «رأيتُ أَنسًا يستقبِلُ الأركانَ بالتكبير».

ورواه عن هشامِ بنِ عُرُوة، عن أبيه (٣)، ورواه عن عبدِ المَلِك، عن ابن جُبَيْر (٤).

ولم يَصِحَّ عن النبيِّ عَلَيْ أَنه كان يستقبِلُهُ، أو ينظُرُ إليه إنْ لم يستطعِ استلامَهُ؛ وهو أَوْلى.

وقد جاء عندَ ابنِ أبي شَيْبةَ (٥)، عن العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر، وعندَ الطيالسيِّ (٦)، عن الحارث، عن عليٍّ؛ ولا يصحَّان.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه»، وعنه ابنُ عبدِ البرِّ في

سيبة (١٣٣١٨). (٢) في مصنفه (١٣٣١٨).

<sup>(</sup>۱۳۳۲). (۱۳۳۲). مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۳۲).

<sup>(</sup>٦) في مسنده (١٧٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣١٨).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) في مصنفه (١٥٢٣٠).

"التمهيد" (١) عن أبي عَوَانة ، عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمة ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن عَوْف: "كان إذا أتى الرُّكْنَ ، فوجَدَهم يزدحمونَ عليه، استَقْبَلَهُ وكبَّر ودعا ، ثم طاف ، فإنْ وجَدَ خَلْوةً ، استَلَمَ ».

وعمرُ بنُ أبي سَلَمةَ ضعَّفه شُعْبةُ، وابنُ مَعِين، وقال أبو حاتم، والنَّسَائيُّ، والجوزجانيُّ: ليس بالقوي (٢٠).

## حكمُ الاستقبال، عندَ عدَمِ الاستلام

وقد رأيتُ بعضَ الفُقهاءِ يستجبُّونَ الاستقبالَ عندَ عدمِ الاستلام، ويقولون: "إنَّ الاستقبالَ مقامَ الاستلام، والإشارةَ مقامَ التَّقْبيل"؛ ويستدلُّون بما رواه أحمدُ (٣)، والشافعيُّ (٤)، وابنُ أبي شَيْبةَ (٥)؛ مِن حديثِ أبي يَعْفُورِ العَبْديِّ، عن رجلٍ مِن خُزَاعةَ كان أميرًا على مكةَ بعدَ مقتلِ ابنِ الزُّبيْر، عن النبيِّ ﷺ؛ أنه قال لعُمَر: (إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، فَلَا تُزَاحِمْ فَتُوْذِيَ الضَّعِيفَ؛ إنْ وَجَدتَّ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْ، وإلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلَّلْ وَكَبِّرْ).

رواه عن أبي يَعْفُورٍ: السُّفْيانانِ، وأبو الأحوَصِ؛ وهو غريبٌ منكرٌ معلولٌ بعلل:

أُولًا: فيه راوٍ لا يُعْرَفُ، وقد تفرَّد به، قال سفيانُ: «هو عبدُ الرحمٰنِ بنُ نافعِ بنِ عبدُ الرحمٰنِ بنُ نافعِ بنِ الحارث».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٥٧ و٢٦٢)؛ من طريق سعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب الکمال (۲۱/۳۷۳ ـ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٢٨/١)؛ من طريق سفيان الثوري، عن أبي يعفور.

<sup>(</sup>٤) في السنن المأثورة (٥١٠)، عن سفيان بن عيينة، عن أبي يعفور.

<sup>(</sup>٥) في مصنفه (١٣٣١٦)، عن أبي الأحوص، عن أبي يعفور.

ثانيًا: رواه وكيعٌ، عن الثوري، عن أبي يَعْفُور، عن شيخٍ بمَكَّة، عن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ.

ثالثًا: لم تأتِ زيادةُ: «فاستَقْبِلْهُ» في شيءٍ مِن طرقِ الحديثِ عن أبي يعفور، إلَّا مِنْ حديثِ وكيع، عن الثوري، به.

رابعًا: ذِكْرُ التهليلِ فيه عندَ الاستلامِ؛ وهو قولُ: «لا إِلْهَ إلا اللهُ»، يُعَلُّ به الحديثُ؛ إذْ لا أَعلَمُ التهليلَ يشبُتُ مرفوعًا عند استلام الحَجَرِ.

أمَّا استقبالُ الحَجَرِ لِمَنْ قَدَرَ على استلامِهِ، فلا كلامَ فيه، أمَّا استقبالُ الحجَرِ عندَ عدم الاستلام، فلا يثبُتُ فيه شَيءٌ مرفوعٌ.

#### الزحامُ عندَ الحَجَرِ

والزحامُ على الحَجَرِ لا بأسَ به، ما لم يُؤْذِ المسلمين؛ فقد أُخرَجَ على عبد الرزَّاق (١)، عن أيوب، عن نافع؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُزاحِمُ على الحَجَرِ حتى يَرْعُف، ثم يجيءُ فيَغسِلُهُ.

وإنْ آذى غيرَهُ، فلا يجوزُ.

ولم يكنْ يُعرَفُ عن ابنِ عُمَرَ الإكثارُ مِن المزاحَمَةِ على الحَجَر؛ فقد أخرَجَ البيهقيُ (٢)، عن عمر بن ذَرِّ، عن مجاهد، ـ عن ابن عمر ـ قلل (٣): «ما رأيتُهُ زاحَمَ على الحَجَرِ قَطُّ، ولقد رأيتُهُ مرةً زاحَمَ حتى رُثِمَ أَنْفُهُ، وابتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دمًا».

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۸۹۰۳). (۲) في السنن الكبرى (۸/۸).

<sup>(</sup>٣) أي: قال مجاهدٌ، وقولُهُ: «ما رأيتُهُ»؛ يعني: ما رأيتُ ابنَ عُمَر.

ولعلَّ ما ذُكِرَ مِنْ مزاحمتِهِ على الحجرِ حتى يَرْعُفَ أَنفُهُ، وقَعَ منه مرةً أو مرتَيْنِ عن غيرِ قصدٍ؛ وما نقَلَهُ مجاهدٌ هو الأصل.

وإنْ لم يستطع استلامَهُ، يشيرُ إليه كُلَّ مرةٍ؛ لثبوتِهِ في «البخاري»(١)، عن ابن عبَّاسِ مرفوعًا.

# استلامُ الرُّكْنِ اليَمَانيِّ

والركنُ اليمانيُّ يستلِمُهُ، وإنْ لم يستطعِ استلامَهُ، فلا يشيرُ إليه، ولا يكبِّرُ عنده، ولا يقبِّلُهُ عندَ الاستلام عند جمهورِ العلماء.

وخالَفَ في ذلك الشافعيُّ؛ فقد قال بتقبيلِ اليَدِ عندَ الاستلام، ولا يقبِّلُهُ نفسَهُ، وهو روايةٌ عن مالك، وجاء عن أحمدَ روايةٌ بتقبيلِهِ؛ وهو خلافُ المشهور عنه.

وعُمْدةُ الشافعيِّ في ذلك: خبرٌ ضعيفٌ رواه.

ورُوِيَ عن محمد بن الحسن؛ أنَّ الركنَ اليمانيَّ كالحَجَرِ الأسودِ في الاستلام والتقبيلِ؛ ولا حُجَّةَ له.

# استلامُ بقيَّةِ الأركانِ

ولا يُشرَعُ استلامُ شيءٍ مِن الأركانِ سوى الرُّكْنَيْنِ اليمانِيَيْنِ؛ وذلك لِمَا أَخرَجَ الشيخان (٢)، عن لَيْث، عن ابنِ شِهَاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه صَلَيْه؛ قال: «لم أَرَ النبيَّ عَلَيْهُ يَسْتَلِمُ مِنَ البيتِ إلَّا الركنَيْنِ اليمانِيَيْن».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (١٦١٢ و١٦١٣ و١٦٣٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰۹)، ومسلم (۱۲۲۷).

#### صفةُ الطوافِ وبدايتُهُ

ويجبُ ابتداءُ الطوافِ مِن الحَجَرِ الأسود، ويمضي جهةَ الباب؛ أي: يجعَلُ البيتَ عن يَسَارِه.

وقد قال جمهورُ أهلِ العلم: بوجوبِ جَعْلِ البيتِ عن يسارِ الطائف.

وقال أبو حنيفة: بصحةِ الطوافِ منكَّسًا.

وجَعْلُ البيتِ عن يسارِ الحاجِّ أو المعتمِرِ دائمًا طَوَالَ الطوافِ، ليس بواجبِ على الصحيح؛ فلا بأسَ إن انحرَفَ الطائفُ قليلًا، بل اليس بواجبُ: ألَّا يجعَلَ البيتَ عن يمينه؛ أي: يجبُ أن يطوفَ مِنَ الحجر، ثم يتجِهَ إلى البابِ، ثم يستمرَّ بطوافه، ويحرُمُ الطوافُ منكَسًا.

وقد شدَّد بعضُ العلماء، فقالوا: بعدمِ صحةِ مَنِ انحرَفَ قليلًا أثناءَ طوافِهِ؛ كمَنْ يحمِلُ طفلًا، أو شيخًا كبيرًا، أو يقودُ أعمَىٰ، ونحوِه؛ إذْ البيتَ تُجَاهَ ظَهْرهِ أحيانًا.

والقولُ بوجوبِ جَعْلِ الطائفِ البيتَ على يسارِهِ طوالَ الطوافِ، عَرِيٌّ عن الدليل؛ فلا ناصِرَ له مِن السُّنَةِ، ولا مِن الأثر، بل ولا مِن القياسِ والعقل، وهم يحتجُّون بفعلِ النبيِّ عَيِّه، وليس فيه دليلٌ لِمَنْ تأمّله؛ فالنبيُّ عَيِّه إنما مشى بطبيعتِه، ومَنْ مشى بطبيعتِه، فسيكونُ البيتُ عن يساره؛ فهل يقالُ: إنَّ النبيَّ عَيِّه كان مختارًا لهذه المِشْيةِ عن غيرِها؟! فهو يمشي مِشْيةً فُطِرَ عليها كلُّ البشر؛ وعلى ذلك: فحاملُ غيرِها؟! فهو يمشي مِشْيةً فُطِرَ عليها كلُّ البشر؛ وعلى ذلك: فحاملُ الطفلِ وقائدُ الأعمى يمشي بما هو أسمَحُ لمشيته، حتى لو انحرَفَ قليلًا ولم يجعلِ البيتَ عن يسارِه، بل جعَلَهُ خَلْفَه يسيرًا.

فلو قيل: إن النبيَّ عَلَيْ جَعَلَ البيتَ عن يسارِهِ مختارًا، مع قدرتِهِ على مِشْيةٍ أخرى؛ كما هو الحالُ في استقبالِ القِبْلةِ وغيرِها، لَقِيلَ بوجوبِ ذلك واشتراطِه، ولكنَّ الفرقَ ظاهرٌ بين هاتَيْنِ الحالتَيْن، وقد قاسه بعضُهم على استقبالِ القِبْلة؛ وهذا بعيدٌ، قياسٌ مع الفارق.

ولا يُفهَمُ مِنْ هذا: أننا نقولُ بجوازِ الطوافِ منكَّسًا، بل الطوافُ منكَّسًا باطلٌ.

#### وعلى ذلك: فههنا مسألتان:

الأولى: الطوافُ مِن الحَجَرِ، مرورًا بالباب، ثم الحِجْرِ، ثم الركنِ اليماني.

والثانيةُ: تعمُّدُ جَعْل البيتِ عن اليسارِ طوالَ الطواف.

فالثانيةُ لا دليلَ عليها، بل الذي ينبغي: هو أن يمشيَ الطائفُ بما يسسِّرُ له الطواف، سواءُ انحرَفَ قليلًا لمصلحةِ الزحام، أو لكونِهِ يقودُ \_ أو يَحْمِلُ \_ طفلًا أو شيخًا، ونحوِ ذلك، ولا يتكلَّفُ الانحراف، بل يمشي على طبيعتِه، كما مشى النبيُّ عَلَيْهِ.

### مشروعيَّةُ الرَّمَلِ

وَكُنَّ: (فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا):

الرَّمَلُ: مِن السُّنَّةِ؛ وهو الجَرْيُ الخفيفُ عندَ جماهيرِ أهلِ العلم، وقال مالكُ: بعدَم سُنِّيَّةِ.

ولا رَمَلَ على النساء، بالإجماع؛ كما حكاه ابنُ المُنذِر(١).

<sup>(</sup>١) قال ابن المنذر في الإجماع (١٩٧): «وأجمعوا أنْ لا رمَلَ على النساء حولَ البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة».

وسبَبُ الرَّمَلِ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْ لَمَّا أَراد قدومَ مَكَّةَ، قال كُفَّارُ قُرَيْشٍ: جاء محمَّدٌ وأصحابُهُ، وقد وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فشرَعَ عَلَيْ بالرَّمَلِ؛ إرغامًا لهم.

وهنا مسألة: وهي إذا عُلِمَ السببُ الذي شُرِعَ لأجلِهِ الرَّمَلُ، ثم
 زال، هل يبقى التشريعُ لذلك العمل، أو يزولُ بزوالِهِ؟

ومعلومٌ: أنَّ كفارَ قُرَيْشِ ليسوا بمَكَّةَ بعدَ النبيِّ ﷺ، ولم يَبْقَ في مكةَ إلَّا أهلُ الإسلام؛ فهل يزولُ الرَّمَلُ أو يبقى؟

وأيضًا: فإنَّ الحكمَ يدورُ مع سببهِ وجودًا وعدمًا.

والصحيحُ هنا: أنه يبقى؛ إذ العمَلُ عليه، وهذا مِن الأحكامِ الشرعيَّةِ التي شُرِعَتْ لسببٍ، فزال السببُ، وبَقِيَ الحكمُ؛ وله نظائرُ في الشرع. ويُشرَعُ للطائفِ أَنْ يَرْمُلَ الثلاثةَ الأشواطِ الأُولى، ويمشيَ الأربعةَ. وقد أجمَعَ العلماءُ: أَنَّ المرأةَ لا تَرْمُلُ؛ كما حكاه ابنُ المنذِرِ وغيرُهُ.

### مشروعيَّةُ الإضْطِبَاعِ

ويُشرَعُ له ـ كذلك ـ الاضطباعُ؛ وهو: أَنْ يُظْهِرَ كَتِفَهُ الأيمنَ، ويَرْمِيَ طَرَفَيْ ردائِهِ على كَتفِهِ الأيسرِ؛ خلافًا لمالك.

### وفي الاضطباعِ حديثان:

حديثُ: أخرجَهُ الترمذيُّ(۱)؛ مِن طريقِ سُفْيان، عن ابن جُرَيْج، عن عبد الحَمِيد، عن ابن يَعْلَى، عن أبيه؛ أنَّ النبيَّ ﷺ طافَ بالبيتِ مُضْطَبِعًا، وعليه بُرْدُ؛ وصحَّحه الترمذيُّ.

<sup>(</sup>۱) في جامعه (۸۵۹).

وحديثُ: أخرجَهُ أبو داودَ<sup>(۱)</sup>؛ مِن حديثِ حمَّاد بن سَلَمة، عن عبد الله بن عُثمان، عن سَعِيد بن جُبَيْر، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ حكايةً عن النبيِّ عَلَيْهِ وأصحابِهِ في عُمْرةِ الجِعْرانة.

## الرَّمَلُ والاضطباعُ للقدوم فقطْ

والرَّمَلُ والاضطباعُ يُشرَعَانِ في طوافِ القدومِ فقطْ.

وذهَبَ مالكُ : إلى عدم سُنِّيَّةِ الرَّمَلِ؛ ولعلَّه لم يبلُغْهُ الدليلُ.

## حكمُ الرَّمَلِ لأهلِ مَكَّةَ

ومَنْ أَهَلَّ مِن مكةَ لا يَرْمُلُ؛ نصَّ عليه أحمدُ (٢)؛ بل قال: «إنه لا يجري بَيْنَ العَلَمَيْنِ في السَّعْيِ»؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ (٣)، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه لا يَرْمُلُ إذا أَهَلَّ مِنْ مكَّة.

وذلك أنَّ الرَّمَلَ شُرِعَ لِعِلَّةٍ، ولم تكنْ تلك العلةُ في أهلِ مكةَ عندَ التشريع؛ ولم يُشرَعْ لهم أوَّلَ الأمر، فلم يُشْرع لهم آخِرَهُ.

## طوافُ القدومِ وحكمُهُ

وهذا الطوافُ الذي طافه النبيُّ ﷺ - هنا - هو طوافُ القُدُوم، والنبيُّ ﷺ - وليس بمتمتِّع؛ كما يأتي بيانُ هذا؛ بإذنِ اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>۱) فی سننه (۱۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) في مسائله؛ رواية عبد الله (٨٥١/زهير الشاويش).

<sup>(</sup>۳) فی مصنفه (۱۵۳۷۰ و۱۵۲۹۶).

وهو سُنَّةٌ في حقِّ القارِنِ والمفرِدِ، وليس بواجبٍ؛ وهذا عندَ جماهيرِ أهلِ العلم.

وقال مالكُ: بوجوبهِ، وعلى مَنْ تركَهُ دَمٌ.

أما بالنسبة إلى المتمتِّعِ، فإنه يكونُ طوافًا للعُمْرة، فيتحلَّلُ بعد ذلك بعدَ سعيهِ.

وإذا تعمَّد القارنُ والمفرِدُ تركَ طوافِ القُدُوم، فلا شيءَ عليهما، وجمهورُ العلماءِ على أنَّ السُّنَّةَ: أن يَسْبِقَ السعيَ طوافُ، ولو طوافَ تطوُّعِ.

#### الذِّكْرُ أثناءَ الطوافِ

ويُشرَعُ له حالَ الطوافِ: ذِكْرُ اللهِ ﷺ، ودعاؤُهُ، والثناءُ عليه، ويؤمَرُ باجتناب أذيَّةِ الطواف.

ولم يثبُتْ عن النبيِّ عَلَيْ في الدعاءِ في الطوافِ شيءٌ، إلَّا ما بين الركنَيْنِ اليمانيَيْنِ - الحجرِ الأسودِ، والذي قبلَهُ - وأمَّا ما عدا ذلك، فكلُّه لا يَصِحُ عن النبيِّ عَلَيْ فيه شيءٌ؛ فقد أخرَجَ الإمام أحمد (۱)، وأبو داود (۲)، والنَّسَائيُّ (۱)، وابنُ حِبَّان (۱)، والحاكم (۱)، عن ابن جُريْج، عن يحيى بن عُبيْد، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب؛ قال: «سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ ما بينَ الركنَيْنِ: ﴿رَبَّنَا عَانِنَا فِي الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي النَّارِ ﴿ البقرة: (۲۰۱)».

<sup>(</sup>۲) فی سننه (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۳/ ۲۱۱). (۱۱) مي مسنده (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣٨٢٦).

<sup>(</sup>۳) في السنن الكبرى (۳۹۲۰).

<sup>(</sup>۵) في المستدرك (۱/ ٤٥٥).

وروى ابنُ عساكرَ في «تاريخ دمشق»(۱)، عن سعيد بن جُبَيْر، عن أبي الهيَّاج؛ أنَّ عبد الرحمٰنِ بنَ عَوْفٍ كان يقولُ في طوافه: «رَبِّ قِني شُحَّ نَفْسِي». شُحَّ نَفْسِي».

وليس للطوافِ دعاءٌ معيَّنٌ، بل يدعو بما شاء وما تيسَّر، ويَجْمَعُ بين خَيْرَي الدُّنيا والآخِرَةِ؛ فإنه أنفَعُ له.

#### قراءةُ القرآنِ في الطوافِ

وكَرِهَ مالكُ وأحمدُ قراءةَ القرآنِ في الطوافِ؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ عَلِيْهُ ذلك، ولا عن أصحابهِ.

وقد استحبَّه ابنُ المبارَكِ، والشافعيُّ، وغيرُهُما.

وكان مجاهدٌ يَعْرِضُ القرآنَ على عثمانَ بن الأسوَدِ وهو يَطُوفُ (٢).

#### الركوبُ للطوافِ

ولا بأسَ بالطوافِ راكبًا للحاجَةِ؛ كركوبِ العَرَبَةِ ونحوِها، وقد طاف النبيُّ عَلَيْهُ راكبًا لا يشتكي مَرَضًا، بل لِيَرَاهُ الناسُ ويسألوه، ولا يزاحموه؛ فيُؤْذِيهِمْ ويُؤْذُونَهُ.

وقد أَمَرَ أُمَّ سَلَمةَ بالطوافِ راكبةً؛ كما روى البخاريُّ (")، عن هشام، عن عُرْوة، عن أُمِّ سَلَمَةَ عَيْبًا؛ أنها لم تكنْ طافَتْ بالبَيْت، وأرادَتِ الخروجَ، فقال لها رسولُ اللهِ عَيْبَةَ: (إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْح،

تاریخ دمشق (۳۵/۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۱۲۲۱).

فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ)، ففعَلَتْ ذلك، فلم تصلِّ حتى خرَجَتْ.

وقد أوجَبَ بعضُ أهلِ العلمِ

الحارثيِّ، عن أبي هريرة؛ أنه رأى النبيَّ ﷺ وعليه نَعْلاهُ عندَ المقامِ. قال الذهبيُّ: «حديثٌ غريبٌ صالحُ الإسناد»(١).

وروى الفاكهيُّ (۱) ، عن عبد الله بن شَرِيك ، قال : «رأيتُ ابنَ الزُّبَيْرِ يطوفُ في نَعْلَيْهِ».

وفي زمننا هذا: فإنَّ أرضَ المسجدِ الحرامِ مغطَّاةٌ بالرُّخَامِ، وتَعْلَقُ فيه آثارُ المشيِ بالنِّعَال، وتَلْزَقُ به الأتربةُ ورُطُوبةُ النَّعْل؛ ولذا تُكرَهُ النِّعَالُ فيه. وقد قال مَرْوانُ الأصفرُ: «رأيتُ طاوسًا يأتي المسجد، فإذا بلَغَ الباب، نزعَ نعلَيْهِ، وأخرَجَ نَعْلًا له أخرى، فلبِسَهَا ودخَلَ»؛ رواه الفاكهيُّ أيضًا (٣).

وأمَّا دخولُ الكَعْبةِ بالنعالِ، فمكروةٌ، ومِن الكَعْبةِ الحِجْرُ؛ كَرِهَ ذلك عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ، وأحمدُ؛ كما في «مسائل الكوسج»(٤).

### استلامُ الحَجَرِ في نهايةِ الطوافِ

واستلامُ الحَجَرِ في نهايةِ الطوافِ: جاء فيه ما رواه أحمدُ في «مسنده» (٥)؛ قال: حدَّثنا حسَنٌ، عن ابن لَهِيعة، عن أبي الزُّبَيْر: سألتُ جابرًا عن الطوافِ بالكَعْبة؟ فقال: «كنَّا نطوفُ، فنَمْسَحُ الركنَ الفاتحةَ والخاتِمةَ، ولم نكنْ نطوفُ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا بعدَ العصر حتى تَعْلُعُ الشَّمْسُ وقال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى قَرْنَي الشَّيْطَانِ).

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكى (۱۰/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) في أخبار مكة (۲/ ۲۸۵). (۳) انظر: أخبار مكة (۲۲۸/۲).

<sup>(</sup>۵) مسند أحمد (۳/۳۹۳).

وهذا الخبَرُ منكَرٌ، وفي إسنادِهِ ابنُ لَهِيعة، وليس بحجةٍ؛ وأغرَبَ ابنُ حَجَرٍ، فحَسَّن إسنادَهُ في «الفتح»(١).

ومعَ ضَعْفِ الحديثِ، فمَنْ تأمَّل صنيعَ النبيِّ عَلَيْ في حَجِّهِ كالسعي؛ فقد شرَعَ فيه عند الصفا والمروةِ استقبالَ القبلةِ والدعاء، ولم يَفْعَلْ ذلك عندَ المروةِ في آخِرِ السعي، وكذلك الوقوفُ بعدَ رمي الجَمَراتِ للدعاءِ، لم يقفُ عَلَيْ عندَ الجمرةِ الأخيرةِ للدعاءِ ـ: فإنَّه يجدُ أن هذا قرينةٌ لعدمِ مشروعيَّةِ استلامِ الحَجَرِ في الخاتِمةِ؛ وإلَّا فضعفُ الحديثِ وعدمُ ثبوتِهِ كافٍ للقولِ بعدَم مشروعيَّته.

# الطوافُ سبعًا

ويجبُ إتمامُ الطوافِ سبعًا؛ لِفِعْلِهِ ﷺ، وفِعْلِ أصحابِه؛ وهو قولُ جماهير العُلَماء؛ خلافًا لأبي حنيفة.

# المُلْتَزَمُ وما جاء فيه

أُمَّا المُلْتَزَمُ \_ وهو ما بين البابِ والحَجَرِ \_ فلم يثبُتْ عن النبيِّ ﷺ فيه شيءٌ، وما جاء مِن ذلك مرفوعًا، فلا يصحُ .

ومِن ذلك: ما أخرجَهُ أبو داود (٢) \_ وعنه البيهقيُّ (٣) \_ عن جرير بن عبد الحَمِيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مُجاهِد، عن عبد الرحمٰن بن صَفُوان عَنْهُ؛ قال: «رأيتُ النبيَّ عَنْهُ قد خرَجَ مِن الكَعْبةِ هو وأصحابهُ وقد استَلَمُوا البيتَ مِن البابِ إلى الحَطِيمِ، وقد وضَعُوا خُدُودَهُمْ على البيت، ورسولُ اللهِ عَنْهُ وسطه».

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ٤٨٩). (۲) في سننه (۱۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (٩٢/٥).

ويزيدُ بنُ أبي زيادٍ ليس بحُجَّة.

ومنها: ما أخرجه أبو داود (۱)، وابن ماجه (۲)، والبيهقيُ (۳)، عن المشقى، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه؛ قال: «طُفْتُ مع عبدِ الله، فلمّا جئنا دُبُرَ الكعبةِ، قلتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ؟ قال: نَعُوذُ باللهِ مِنَ النارِ، ثم مضى حتى استَلَمَ الحَجَرَ، وأقام بينَ الركنِ والبابِ، فوضَعَ صَدْرَهُ ووَجْهَهُ، وذراعَيْهِ وكَفَّيْهِ، هكذا \_ وبسَطَهُما بَسْطًا \_ ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْدٍ ...

وهو خَبَرٌ واهٍ.

وقد صحَّ مِن قولِ مجاهدٍ، يحكيه عن جماعةٍ؛ كما أخرجَهُ ابنُ أبي شَيْبة (٤)، عن وكيع، عن سُفْيان، عن منصور، عن مجاهد؛ قال: «كانوا يَلْتَزِمُونَ ما بينَ الركنِ والباب، ويَدْعُونَ».

وصحَّ عن ابن عباسٍ، وعُرْوةَ بن الزُّبيْر، وطاوسٍ، أيضًا.

والثابتُ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَاهِ اللهِ بنِ عُمَرَ مَالِهُ اللهِ يكنْ يستلِمُ شيئًا مِن البيت، ولا يلتزِمُ شيئًا مِن البيت؛ وهذا قد ثبَتَ عنه مِن حديثِ مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، عنه؛ رواه عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (٥٠).

وكذلك لم يَصِحَّ عن أصحابِ النبيِّ ﷺ في ذلك إلا القليلُ.

وأصحُّها: ما رواه عبد الرزَّاق<sup>(٦)</sup>، عن حُمَيْدٍ الأعرَج، عن مجاهد؛ قال: «جئتُ ابنَ عَبَّاسٍ يتعوَّذُ بينَ الركنِ والبابِ».

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱۸۹۹). (۲) في سننه (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (٥/ ٩٣). (٤) في مصنفه (١٣٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٩٠٥١). (٦) في مصنفه (٩٠٤٥).

وما رواه عبد الرزَّاق (۱)، عن عبدِ الكريمِ الجَزَرِيِّ، عن مجاهد؛ قال: قال ابنُ عبَّاس عِيُّهُمَا: «هذا المُلْتَزَمُ ما بين الركنِ والباب»، لا يَصِحُّ.

فالأظهَرُ: أنَّ عبدَ الكريمِ هذا هو ابنُ أبي المُخارِقِ، وليس المَخَارِقِ، وليس المَخَارِقِ، فقد رواه ابنُ أبي عُمَرَ، عن سُفْيان، عن ابن أبي المُخارِقِ، به؛ كما رواه عنه الفاكهيُ (٢)، وهو ثقةٌ أعلَمُ بحديثِ ابن عُيَيْنَةَ مِن عبدِ الرزَّاق، وهو مكيُّ بَلَدِيٌّ لِسُفْيانَ، ملازمٌ له، وسُفْيانُ له حديثٌ عن هذيْنِ جميعًا، وروايتُهُ عن الجزريِّ أكثرُ، وربَّما هذا ما أجرى الإسنادَ على جادَّةِ الأكثرِ عندَ عبدِ الرزَّاق، وقد كان سفيانُ يضعِّفُ ابنَ أبي المخارقِ، ويَرْوِي عنه.

ورُوِيَ في هذا عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ الزُّبَيْرِ: نحوُ ما جاء عن ابنِ عبَّاس؛ كما رواه الفاكهيُّ في «أخبار مكة» (٣)، عن علي بن الحُسَيْن بن واقد، عن أبيه، عن أبي الزُّبَيْر؛ قال: «رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وعبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ يَلْتَزِمُونَهُ».

تفرَّد به عليُّ بنُ الحسينِ بنِ واقد، عن أبيه، ولم أَرَهُ بهذا الإسنادِ عندَ أصحابِ الصِّحَاحِ والسننِ والمصنَّفاتِ المشهورة، إلا عندَ الفاكهيِّ، وعليُّ بنُ الحسينِ فيه لِينُ؛ ضعَّفه أبو حاتم (٤).

ولم يثبُتْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ خلافُ ذلك، ولا أَمَرُوا بتركِهِ، ولا نَهَوْا عنه؛ فمَنْ فعَلَهُ، فعلى أَثَرٍ وسَلَف، ومَنْ نهى عنه، فقد جازَف.

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۹۰٤۷). (۲) في مصنفه (۹۰٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة (١٦٦/١). (٤) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٧٩).

## التعلُّقُ بأستارِ الكَعْبةِ

والتعلُّقُ بأستارِ الكَعْبةِ، أو مَسُّ البيتِ، والدعاء؛ كلُّ ذلك مِمَّا لا بأسَ به، مِن غيرِ قصدِ موضعٍ معيَّنٍ، ولا جهةٍ معيَّنةٍ لم يَرِدِ الدليلُ المرفوعُ فيها صحيحًا.

وقد رُوِيَ عن جماعةٍ مِن التابعين ـ ومِن الصحابةِ ابنُ الزُّبيْرِ ـ التزامُ دُبُرِ الكَعْبةِ (١).

## الصلاةُ خَلْفَ المَقَامِ

فَوَلْى : (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ فَقَرَأَ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البَقَرَة: ١٢٥]؛ فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ):

قولُهُ مَ هَنَا مِ: «فقراً: ﴿وَاتَّغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ٥٢٥]»؛ هل قراءة هذه الآيةِ قبلَ الصلاةِ خَلْفَ مقامِ إبراهيمَ مِن السُّنَّة، أو أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قرأها استدلالًا على أنَّ الصلاة سُنَّةُ؟

الذي يظهَرُ - والله أعلم - مِن سياقِ الحديثِ: أنَّ النبيَّ عَيَيْةٍ قرأها استدلالًا على أنَّ الصلاةَ سُنَّةُ.

وهذا نظيرُ قولِ النبيِّ عَلَيْهُ عندَ الصفا: ( ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ البقرة: ١٥٨]؛ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ )، فلا يُقالُ: إنه يُشرَعُ للساعي أَنْ يقولَ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْهُ إنَّما ساقَ الآية، وأورَدَ الدليلَ منها على أنه يُبتدأُ بالصفا، لا يُبتدأُ بالمروة.

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٣٩٦٦ ـ ١٣٩٧٤)، وأخبار مكة (١٦٩/١ ـ ١٧٤).

على أنَّه قد قال بمشروعيَّةِ قراءةِ الآيتَيْنِ في موضعهما: جماعةٌ مِن أهلِ العلم.

#### حكمُ الصلاةِ خَلْفَ المَقَامِ

والصلاةُ خلفَ مقامِ إبراهيمَ، هل هي سُنَّةُ أو واجبةٌ؟ ذَهَبَ جمهورُ أهلِ العلمِ: إلى أنَّ الصلاةَ خلفَ مقامِ إبراهيمَ سُنَّةٌ، وليستْ بواجبةٍ.

وذهَبَ بعضُ أهل العلم ـ وهو قولُ أبي حنيفةَ، ومالكِ ـ: إلى أنَّ الصلاةَ خلفَ مقام إبراهيمَ واجبةُ، وليستْ بسُنَّةٍ؛ مستدلِّين بقولِ النبيِّ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)(١).

قال مالك: «إنْ لم يَرْكَعْهما حتى تباعَدَ، ورجَعَ إلى بلده، فعليه دَمٌ».

وحكى ابنُ قُدَامةَ: أنها سُنَّةُ مؤكَّدةٌ عندَ مالك، والمشهورُ عنه: وجوبُها، وهو مَذهَبُ فُقهاءِ المالِكيَّةِ.

والقولُ بوجوبها: قولُ أبي حنيفة، ومال إليه ابنُ مُفْلِحٍ مِن الحنابلة.

وذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ: إلى أنَّ الصلاةَ خلفَ مقامِ إبراهيمَ ترجعُ وترتبطُ بالطواف؛ فإذا كان الطوافُ سُنَّةً، كانتِ الصلاةُ سُنَّةً، وإذا كان الطوافُ واجبًا، كانتِ الصلاةُ خلفَ المقام واجبةً.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ ما عليه جمهور أهلِ العلمِ: أنَّ الصلاةَ خلف مقام إبراهيمَ سُنَّةُ، وليستْ بواجبةٍ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

#### لكلِّ طوافٍ رَكْعَتانِ

ولكلِّ سبعةِ أشواطٍ ركعتان، ويُكْرَهُ الزيادةُ \_ وهو الإقرانُ \_ أَنْ يُقْرِنَ أَكْرَ مِنْ سُبُوع بركعتَيْنِ؛ كَرِهَهُ أَكثَرُ السلفِ مِن الصحابةِ وغيرِهم.

#### النَّظَرُ إلى الكَعْبةِ حالَ الصلاةِ

ولم يَصِحَّ في النظرِ إلى الكعبِة ـ حالَ الصلاةِ ـ دليلٌ؛ فهو غيرُ مشروع؛ لعدمِ الدليلِ الصحيحِ الصريحِ في ذلك؛ وهو مذهبُ الجمهورِ. وقال مالكُ: بسُنِّيَةِ ذلك.

## الاكتفاءُ بالفريضةِ عن ركعتَي الطوافِ

وإنْ وافَقَ فراغُهُ مِن الطوافِ صلاةَ فريضةٍ، فإنَّها تجزئ عنه عندَ أكثَرِ السلف؛ كسالم، ومجاهدٍ، وطاوس، وعطاءٍ، وغيرِهم.

ورُوِيَ عن الزُّهْريِّ: أنَّ السُّنَّةَ أن يُصلِّيَ ركعتَيْنِ خاصَّتَيْنِ بالطوافِ؛ وهو قولُ مالكِ، وأبى حنيفة.

وذَهَبَ الشافعيَّةُ: إلى الإجزاءِ بالفريضة.

وقال أحمدُ بنُ حنبلِ: أرجو أن يُجْزِيَهُ.

#### موضعُ مَقَام إبراهيم

وهل المرادُ بمقامِ إبراهيمَ هو موضعُهُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ، أو موضعُهُ الحالي؟

أي: أنَّ الصلاةَ التي حَثَّ عليها النبيُّ عَلَيْهِ هل هي مرتبِطَةٌ بالبُقْعةِ، أو مرتبِطةٌ بالحَجَر الذي قام عليه إبراهيمُ؟ فلو قام أحدٌ، وأبعَدَ الحَجَرَ

عن مكانه، فصلَّى أحدٌ مِن الناس، وجعَلَ موضعَ الحَجَرِ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ وعهدِ عُمَرَ بينه وبين البيت، هل يكونُ ممتثِلًا أو لا؟:

الذي يظهَرُ - واللهُ أعلم - أنَّ كِلا الأمرَيْنِ محتَمِلٌ؛ فمَنِ اعتقَدَ أنَّ المرادَ بمقامِ إبراهيمَ هو مكانُهُ، وليس هذا مرتبِطًا بذاتِ الحَجَرِ الذي قامَ عليه إبراهيمُ؛ قياسًا على الكعبةِ؛ فإنَّ العِبرةَ بمَوْضِعِها لا بحِجارتِها إلا الحَجَرَ الأسودَ -: مَن قال بهذا فإنه لم يُبْعِدْ.

# حُكْمُ نقلِ الحَجَر

ونَقْلُ الحَجَرِ وتحريكُهُ قدِ اختلَفَ في جوازِهِ أهلُ العلم، وأجازه للمصلحةِ بعضُهم، ومنع منه آخرون.

# صلاةُ ركعتَيِ الطوافِ بعيدًا عن المَقَامِ

ولو صلَّى في المسجد، بعيدًا عَن مقامِ إبراهيم، ولم يجعلْهُ بينه وبين البيت، فإنه يُجْزِئُهُ، وقد أدَّى ركعتَي الطواف، وحكى الإجماعَ على هذا ابنُ عبدِ البَرِّ(۱) وغيرُه.

والأَوْلى: أن يصلِّي خلفَ مقام إبراهيم، حتى وإنْ كان المصلِّي بعيدًا عنه \_ في المسعى مثلًا \_ جاعلًا المقام بينه وبينَ البيت، فهو ممتثِلٌ للسُّنَّة؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ جعَلَ المقام بينه وبينَ البيت، وهذا قد أتى بهذه السُّنَّة.

ولذا قد ورَدَ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ضَيَّاتِهُ: أنه صلَّى ركعتَيِ الطوافِ بذي طُوًى؛ كما أورده الترمذيُّ في «سننه» (٢)، وأخرجه مالك في

<sup>(</sup>١) في التمهيد (٢٤/ ٤١٤).

«الموطأ»(۱)، والبيهقي (۲)، والشافعي (۳)، عن ابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمٰن بن عَوْف: أنَّ عبدَ الرحمٰنِ بنَ عبدٍ القارِيَّ، أخبره أنه طاف بالبيت مَعَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ بعدَ صلاةِ الصبح، فلمَّا قضى عمرُ طوافَهُ، نظرَ فلم يرَ الشمسَ طلَعَتْ، فرَكِبَ حتى أناخ بذي طُوًى، فصلَّى ركعتين.

ووَهِمَ في هذا الخبرِ سفيانُ بن عُيَيْنة، فرواه عن الزهريِّ، عن عُرُوة، عن عبد الرحمٰن، به؛ كما رواه الأثرَمُ عن أحمد<sup>(٤)</sup>، ورواه البيهقي<sup>(٥)</sup>.

وقد سلك سُفْيانُ فيه الجادَّةَ، وهو وَهَمُّ، وحديثُ مالكِ هو الصحيحُ؛ قاله أحمدُ بنُ حنبل<sup>(٢)</sup>، والشافعيُّ<sup>(٧)</sup>، وسلوكُ الجادَّة ـ في كثيرِ مِن الأحيان ـ عندَ المخالَفةِ، علامةٌ على الوَهَم والغَلَط.

وهذا يَدُلُّ منه رَضِي انَّ هذا الفعلَ مشروعٌ، ومعلومٌ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِي ليس بمكرَهِ على هذا الفعل، ولا بمضطَرِّ إليه.

## القُرْبُ مِنَ المَقَامِ

والأَوْلَى: أن يكونَ قريبًا مِن المقام، وإذا كان هناك زِحَامٌ، فإنه يتأخَّرُ.

وإنْ لم يَجِدْ مكانًا يَتَّسِعُ للصلاةِ خلفَ مقامِ إبراهيم، فيصلِّي حيثُ شاءَ مِن البيت، ولا حَرَجَ في ذلك؛ إنْ شاءَ الله.

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٣ و٥/ ٩١)؛ من طريق مالك.

<sup>(</sup>٣) في القديم؛ كما في معرفة السنن (٧/ ٢٤٥)؛ من طريق مالك.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٨٩). (٥) في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٩١٣ه و٥٧١٤)، وفتح الباري (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: آداب الشافعي ومناقبه (ص١٧٤ ـ ١٧٥).

# صلاةُ ركعتَيِ الطوافِ في أوقاتِ النَّهْيِ

ولا حرَجَ مِنْ ركعتَيِ الطوافِ في وقتِ النَّهْي؛ قال ابنُ المُنذِر: «رَخَّصَ في الصلاةِ بعدَ الطوافِ في كلِّ وقتٍ جمهورُ الصحابة»(١).

ورُوِيَتْ كراهتُها عن عمرَ ـ كما تقدَّم ـ والثوريِّ، ومالكٍ، وأبي حنيفة، وروى أحمدُ في «مسنده» (٢) عن جابر؛ أنه قال: «لم نكنْ نطوفُ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ»؛ وهو خبرٌ لا يَصِحُّ، وفي إسنادِهِ ابنُ لَهِيعة.

وروى ابنُ المُنذِرِ<sup>(٣)</sup>، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ؛ أنه كان إذا طاف بعدَ الصبحِ لا يصلِّي حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وإذا طاف بعدَ العصرِ لا يصلِّي حتى تَغْرُبَ الشمسُ.

وثبَتَ عنه \_ بسندٍ صحيحٍ \_ خلافه عندَ سعيدِ بنِ منصورٍ في «سننه» (٤) واه داودُ العطَّار، عن عمرو بن دينار، عنه.

ورُوِيَ عن ابن عبَّاس (٥)، وأبي الدرداء (٦): مِثْلُه، ورخَّص به أحمدُ؛ كما في «مسائل عبد الله» (٧).

<sup>(</sup>١) **انظر**: الإشراف (٣/ ٢٨٧)، وفتح الباري (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 $<sup>\</sup>Upsilon$ ) عزاه له ابن حجر في فتح الباري ( $\Upsilon$ / ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه؛ كما في تغليق التعليق ( $^{(YV)}$ )، وفتح الباري ( $^{(XV)}$ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٠٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٤١١) والفاكهي في أخبار مكة (٢٥٧/١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٤٢١)، والفاكهي في أخبار مكة (١/٢٥٩)،
 والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>۷) (۸۸۷ و ۷۹۰).

### القراءةُ في الركعتَيْنِ

فَوَلْمُ: (فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾):

هنا شَكَّ الراوي جعفرُ بنُ محمَّد ـ الراوي عن أبيه محمَّد بن علي بن حسين، وأبوه الراوي عن جابر بن عبد الله عَلَيْهَا ـ وقال: «لا أعلمُهُ ذَكَرَهُ إلَّا عن النبيِّ عَلَيْهَا».

والذي يظهر: أنَّ قراءةَ السورتَيْنِ مُدْرَجٌ في الخبر، لا يصحُّ رفعُهَا للنبيِّ عَلِيْهُ؛ كما ذكرَ ذلك الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ في «الفَصْلِ»(۱)؛ رواه عن جعفر بنِ محمَّدٍ جماعةٌ لم يذكُرُوا في الحديثِ قراءةَ السورتَيْن؛ منهم: وُهَيْبٌ، وابنُ جُرَيْج، وأبو أُويْس.

ولم أَرَ مَن عَمِلَ بقراءةِ السورتَيْنِ في ركعتَي الطوافِ مِن الصحابةِ.

والأصلُ في شكّ الثقاتِ: أنه في عِدادِ اليقين، خاصَّةً إذا ترجَّح لديهم شيءٌ، ومالوا إليه، ولم يكنْ له معارِضٌ أقوى منه؛ ولذا قال شُعْبةُ: «شَكُّ مِسْعَرٍ أحبُّ إليَّ مِنْ يقينِ غيرِه» (٢)، وقال ذلك ـ أيضًا ـ في ابنِ عَوْنٍ (٣). ورُوِيَ أَنَّ شُعْبةَ سأل أيوبَ عن حديثٍ؟ فقال: أَشُكُّ فيه، فقال له: «شَكُّكَ أحبُّ إليَّ مِنْ يقين غيرك» (٤).

<sup>(</sup>۱) الفصل للوصل، المدرج في النقل (٢/ ٦٧١ \_ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٤٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ٧٦)،وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (٦١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب التهذیب (۱/۲۰۱).

ومَنْ رأى مشروعيَّةَ قراءةِ هاتَيْنِ السورتَيْنِ ـ وهما سورتا الإخلاص، أو سورتا التوحيد ـ فالقراءةُ تكونُ على الترتيبِ في القرآن، فيقرَأُ في الأُولَى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ [الكافرون]، وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَالُهُ وَلَيْهُ وَلَا تَفْيِدُ ترتيبًا؛ فيبقى على الأصل.

# السُّتْرَةُ في الحَرَمِ

والسُّتْرةُ في الحَرَمِ للمصلِّي كالسُّتْرةِ في غيرِه.

وما جاء عن النبيِّ عَنَيْ انه لم يَسْتَتِرْ، فإنَّ هذا لا يثبُتُ عنه؛ قد أخرجه أبو داود (۱)، وكذا الإمامُ أحمدُ (۲)؛ مِن حديثِ سُفْيان بن عُييْنة، عن ابن جُرَيْج، عن كَثِير بن كَثِير بن المُطَّلِب بن أبي وَدَاعة، عن أبيه، عن جَدِّه: «أنَّ النبيَّ عَنْ صلَّى عندَ البيتِ، والرجالُ والنساءُ يَمُرُّونَ بينَ يَدَيْهِ، لا يستُرُهُ منهم شَيْءٌ».

وهذا الخبَرُ لا يصحُّ.

قال أبو داودَ في «سننه»: أخبَرَنا أحمدُ، عن ابن عُيَيْنة، قال: كان ابنُ جُرَيْجٍ، أخبَرَنَا به هكذا، فلَقِيتُ كَثِيرًا، فقال: ليس مِنْ أبي سَمِعْتُهُ، ولكنْ مِنْ بعضِ أهلي عن جَدِّي.

وهذه عِلَّةً.

وقد أشار البخاريُّ إلى ضَعْفِه، بترجمةٍ ترجَمَها بقوله: (بابُ السُّتْرةِ بمَكَّةَ وغيرها)<sup>(٣)</sup>؛ إشارةً إلى تضعيفِ هذا الخبر.

والصحيحُ في السُّتْرةِ: أنَّ حُكْمَها في مَكَّةَ كحُكْمِها في غيرِها،

(۲) فی مسنده (۲/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۲۰۱٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠٦/١).

إِلَّا أَنه يخفَّفُ في بيتِ اللهِ عَلى الشِيدَّةِ الزحامِ، وعَدَمِ القُدْرةِ على الاحترازِ مِن المارَّة، ولحصولِ المشقّةِ الاحترازِ مِن المارَّة، فيخفَّفُ في حكمِهِ الكثرةِ المارَّة، ولحصولِ المشقّةِ بقطع الصلاة، وتعطُّلِ مصالح الطوافِ والمارَّة.

وقد ذكر شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ في «فتاويه»: أنَّ المصلِّي في البيتِ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بينَ يدَيْهِ، سواءٌ كان رجلًا أو امرأةً؛ وقال: «هذا مِن خصائصه»(۱).

ورُوِيَ هذا عن طاوسٍ، وعطاءٍ، وغيرِهما.

# استلامُ الرُّكْنِ بعدَ الركعتَيْنِ

### وَلْيُ : (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ):

الرجوعُ إلى الركنِ واستلامُهُ مِن السُّنَّةِ؛ لِفِعْلِ النبيِّ ﷺ.

والذي يظهَرُ - واللهُ أعلم - أنَّ هذا الاستلامَ - الذي يكونُ بعدَ ركعتَي طوافِ ركعتَي الطوافِ - في طوافِ القدومِ فقطْ؛ فلا يُشرَعُ بعدَ ركعتَيْ طوافِ التطوُّعِ، ولا طوافِ الإفاضة، ولا طوافِ الوداع؛ بدليلِ أنَّ هذا لم يُذْكَرْ عن النبيِّ عَيْقٍ أنه فَعَلَهُ؛ فقد ذكرَ الرواةُ: أنه طاف بالبيتِ طوافَ حَجِّه، ولم يذكُرُوا أنه استَلَمَ الحَجَرَ بعدَ صلاتِهِ خلفَ المَقَام.

وجاء في «مسند أحمد» (٢): أنه صلَّى ركعتَي الطَّوَافِ، ثم ذَهَبَ إلى الحَجَرِ، ثم ذَهَبَ؛ فشَرِبَ مِنْ ماءِ زَمْزَمَ، وصَبَّ على رأسِهِ، ثم رجَعَ بعدَ شُرْبِهِ مرةً أخرى إلى الحَجَرِ، فيكونُ قد استَلَمَهُ بعدَ صلاةِ الركعتَيْنِ مرتَيْن؛ لكنَّ هذه الروايةَ مُنْكَرةٌ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٢٢).

#### السَّعْيُ والبَدْءُ فيه بالصَّفَا

قَلْمُ: (ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنا مِنَ الصَّفَا، قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، فَبَدأَ بِالصَّفَا):

والبَدَاءَةُ بالصَّفَا واجبةٌ، ولا يُعْتَدُّ بالبداءةِ مِن المروةِ عندَ جمهورِ العلماءِ؛ وهو المشهورُ عن أبي حنيفةً.

ورُوِيَ عنه عَدَمُ اشتراطِ البداءةِ بالصفا.

قوله: (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ): هكذا بلفظِ الخبَرِ، وجاء عند النَّسَائيِّ في «سننه» (۱)، والدارقطنيِّ (۱)، بلفظِ الأمرِ: (ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)؛ وقد صحَّحَهُ ابنُ حزم (۱)، والنوويُّ (٤)، وغيرُهما.

# حكمُ السعيِ

والسعيُ: ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ - على الصحيحِ - وهو قولُ الجمهور.

واستُدِلَّ على رُكْنِيَّتِهِ بما رواه مسلمٌ (٥)، عن عروة، عن عائشة وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۲۹۶۲). (۲) في سننه (۲/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) في المحلي (٢/ ٤٨).

<sup>(3)</sup>  $\dot{b}_{\omega}$   $\dot{m}_{c}$   $\dot{c}$   $\dot{$ 

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١٢٧٧).

وبما رواه الشيخان (١) عن طارق بن شِهَاب، عن أبي موسى الأشعريِّ وَلِيَّةٍ بالبَطْحاء، وهو مُنِيخٌ، الأشعريِّ وَلِيَّةٍ بالبَطْحاء، وهو مُنِيخٌ، فقال: (أَحَجَجْتَ؟)، قلتُ: نَعَمْ، قال: (بِمَ أَهْلَلْتَ؟)، قلتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ، قال: (أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أُحِلَّ...)».

وبما أخرجه أحمدُ (٢)، وابنُ خُزَيْمة (٣)، عن عبد الله بن المؤمَّل، عن عمر بن عبد الرحمٰن، عن عَطَاءٍ، عن حَبِيبةَ بنتِ أبي تِجْراةَ، قالتْ: «دخَلْنا على دارِ أبي حُسَيْن، في نِسْوةٍ مِنْ قُرَيْش، والنبيُّ عَيْنَ يطوفُ بينَ الصفا والمروةِ، قالتْ: وهو يَسْعَى، يدورُ به إزارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي، وهو يقولُ لأصحابِهِ: (اسْعَوْا؛ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)».

ولا يصحُّ، وعبدُ اللهِ بنُ المؤمَّلِ فيه ضَعْفٌ.

ورواه مِنْ وجهٍ آخَرَ الدارقطنيُّ (٤)، والبيهقيُّ (٥)؛ مِن روايةِ صفيَّة بنتِ أبي شَيْبة، عن نِسْوةٍ مِن بني عبدِ الدار، عن رسولِ اللهِ ﷺ، ولا يصحُّ أيضًا، وقد حسَّنه مِن هذا الوجهِ النوويُّ (٦)، وغيرُهُ.

وقال أبو حَنِيفةَ: واجبٌ؛ وعلى مَنْ تركَهُ دَمٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمَدَ، وقال ابنُ قُدَامَةَ: هو أَوْلى.

وقال الثَّوْرِيُّ: يُجْبَرُ بدم للناسِي فقط.

البخاري (١٧٩٥)، ومسلم (١٢٢١).

<sup>(</sup>۲) فی مسنده (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٧٦٤ و٢٧٦٥)؛ من غير طريق عبد الله بن المؤمل.

<sup>(</sup>٤) في سننه (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٥/ ٩٧)؛ من طريق الدارقطني.

<sup>(</sup>٦) في المجموع (٨/ ١٠٤).

ومالَ البخاريُّ إلى وجوبِهِ؛ فقد ترجَمَ في «كتاب الحج» بقوله: (بابُ وجوبِ الصَّفَا والمَرْوةِ)(١).

وقيل: سُنَّةً.

وهذه الأقوالُ رواياتٌ ثلاثٌ عن أحمدَ.

وأَغرَبَ ابنُ العربيِّ؛ فحكى أنَّ السعيَ رُكْنُ بالإجماعِ في العُمْرة، وقال: الخلافُ في الحجِّ.

بل أغرَبَ الطحاويُّ<sup>(۲)</sup> حينما حكى الإجماعَ أنَّ مَنْ لم يَسْعَ، فإنَّ حَجَّهُ تامُّ، وعليه دَمُّ.

ورُوِيَ القولُ بِسُنِّيَّتِهِ عن ابن عبَّاس؛ كما أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيْج، عن عَطَاء، عن ابن عبَّاس؛ قال: «إنْ شاء سَعَى بينَ الصفا والمروةِ، وإنْ شاء لم يَسْعَ».

وبهذا الإسناد عن عطاءٍ مِن فتواه (٤)؛ وبه قال أنسُ بنُ مالكٍ؛ كما حكاه ابن المُنْذِر (٥).

ولعلَّ مرادَهُمْ بِسُنِّيَتِهِ: للناسي، وكذا فَهِمَ ابنُ أبي شَيْبةَ؛ فقد ترجَمَ على أثرِ ابنِ عبَّاس وعطاء بقولِه: (باب ما قالوا إذا نَسِيَ السعيَ بينَ الصفا والمروة)؛ وهذا هو الظاهرُ والأَلْيَقُ بِفِقْهِهِم عِلْيَهُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في شُرح معاني الآثار (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>۳) في مصنفه (۲۱ ۱۲۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٤١١).

<sup>(</sup>٥) في الإشراف (٣/ ٢٩٢)

#### حكمُ الطهارةِ للسعي

ولا يُشْتَرَطُ للسعي طَهَارةٌ.

## حكمُ التنقُّلِ بالسعي

والتطوَّعُ بالسعي لم يَرِدْ فيه دليلٌ، والدليلُ جاء في الطوافِ بالبيتِ؛ فلا يُشرَعُ التِطوُّعُ فيه؛ كما أنه لا يُشرَعُ رميُ الجِمَار، والوقوفُ بِعَرَفةَ، والمَبِيتُ بِمُزْدَلِفةَ؛ في غيرِ حَجِّ.

# عدَدُ السعي

ويجبُ في السعي إتمامُ سَبْعةِ أشواطٍ؛ لفعلِ النبيِّ عَلَيْهُ، وفعلِ أصحابِه، وقولِهِ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)(١).

ورُوِيَ عن طاوُسٍ، وأبي حنيفةَ: وجوبُ أكثَرِهِ، وإنْ ترَكَ ثلاثةَ أشواطٍ، أنفَقَ عن كلِّ شوطٍ نصفَ صاع؛ وفي ذلك نَظَرٌ.

#### الصعودُ على الصَّفَا والمَرْوَةِ

#### وَ لُكُمْ: (فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ):

يُسَنُّ لِمَنْ يسعى: أَنْ يَصْعَدَ الصفا، فيَرْقَى عليه، والرُّقِيُّ إنما يكونُ على القِّمَّةِ، أَمَّا مَنْ صَعِدَ الصفا، ولم يَصْعَدْ أعلاه، فإنه أتى بالسُّنَّةِ، وسعيهُ صحيح، إلَّا أَنَّ النبيَّ ﷺ رَقِيَ على الصفا؛ أي: كان على أعلاه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

#### صعودُ النِّسَاءِ

وأمَّا النساء، فقد كَرِهَ لهنَّ بعضُ السلفِ الصعود؛ لأنَّ فيه مزاحمة الرجالِ، وقد روى الدارقطنيُ (١)؛ مِن حديثِ عُبَيْد الله بن عُمَرَ، عن نافع، عن ابن عُمَرَ عَلَيْهُا؛ قال: «لا تَصْعَدِ المَرْأَةُ فوقَ الصفا والمروةِ، ولا تَرْفَعْ صوتَهَا بالتَّلْبِيَةِ».

#### رؤيةُ البيتِ على الصَّفَا، واستقبالُهُ

وتُسَنُّ رؤيةُ البيتِ، وفي هذا الوقتِ كَثُرَتِ الحواجزُ، وربَّما حالت دونَ رؤيةِ البيت، فهو دونَ رؤيةِ البيت، فهو أُولى، وإنْ لم يَرَهُ، فلا حَرَجَ.

واستقبالُ القبلةِ يتمكَّنُ منه الجميعُ، وهو مِن السُّنَّةِ، وليس بواجبٍ، فيُسنُّ لمن كان على الصفا أن يستقبِلَ البيتَ.

## الدعاءُ والذِّكْرُ على الصَّفَا والمَرْوَةِ

فَكُنْ: (فَوَحَدَ اللّهَ، وكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ المَّهُ وَحَدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، المُلْكُ وَلَهُ اللّهُ وَحَدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

يذكُرُ ما ذكره النبيُّ عَلَيْهُ \_ وهو توحيدُ اللهِ \_ بأنْ يقولَ كما قال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

النبيُّ ﷺ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ).

ثم بعدَ هذا الذِّكْرِ يدعو بما شاءَ، ولم يثبُتْ عن النبيِّ ﷺ دعاءٌ في هذا الموطن.

وقد صَحَّ عن ابنِ عُمَرَ رَفِي ما رواه مالكُ (۱)، والبيهقيُ (۲)، عن نافع؛ أنه سمع عبدَ اللهِ بنَ عمر \_ وهو على الصفا \_ يدعو يقولُ: «اللَّهُمَّ إنَّكَ قلتَ: ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، وإنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ، وإنَّكَ عما هَدَيْتَنِي للإسلامِ: ألَّا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنا مُسْلِمٌ ».

وقد ورَدَ التكبيرُ على الصفا سبعًا، بينَ كلِّ تكبيرتَيْنِ حمدٌ وثناءٌ ودعاءٌ وصلاةٌ على النبيِّ على النبيِّ ويُهِ بنُ اللَّهِدَع؛ عند ابن أبي شَيْبة (٣٠).

وثبَتَ عندَ البيهقيِّ أيضًا، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه يكبِّر ثلاثًا، ثم يقولُ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، ثم يدعو طويلًا، ويكرِّرُ ذلك.

وقد ثبَتَ عن النَّخعيِّ؛ أنه حكى عن أصحابِ ابنِ مسعودٍ؛ أنهم يقومون قَدْرَ خَمْس وعشرينَ آيةً على الصفا والمَرْوَةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الموطأ (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (٥/ ٩٤)؛ من طريق مالك.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (١٤٧١٦ و٣٠٢٥٣ و٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/٢٢).

#### رفعُ اليَدَيْنِ على الصَّفَا والمَرْوَةِ

ويَرْفَعُ يَدَيْهِ عندَ دعائِهِ على الصفا والمروة؛ لِمَا ثبَتَ في "صحيح مسلم" (۱)؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرة؛ أنَّ الرسولَ عَلَيْ فَعَلَهُ، حينما قَدِمَ مكة يومَ الفتحِ، ولكنَّه لم يكن مُحْرِمًا، وجاء رفعُ اليدينِ على الصفا والمروةِ موقوفًا على ابنِ عبَّاسٍ مِن قوله؛ قال: «لَا تُرْفَعُ الأيدي إلا في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ... فذكر منها ـ: إذا قُمْتَ على الصفا والمروة»؛ رواه ابنُ أبي شيبة؛ من حديث محمَّد بن فُضَيْل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس، ومن حديث ابن فُضَيْلٍ، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس.

ورواه الطبرانيُّ مِن الطريقِ الأخيرةِ، فرفَعَهُ، وله وجوه أخرى، ولا يصحُّ مرفوعًا ولا موقوفًا.

## الذِّكْرُ والدُّعَاءُ أثناءَ السعي

وثبَتَ عندَ ابنِ أبي شَيْبة (٢)، والبيهقيِّ (٣)؛ مِن حديثِ أبي وائلٍ، عن مسروقٍ؛ أنَّ ابنَ مسعودٍ كان إذا نزَلَ مِنَ الصفا، فمَشَى حتى أتى الواديَ، جعَلَ يقولُ: «رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، وأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمْ».

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) فی مصنفه (۱۵۸۰۸ و ۳۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (٥/ ٩٥).

# السعيُ ماشيًا

والسعيُ على الأقدامِ سُنَّةٌ مِنْ غيرِ ركوب؛ وهو قولُ الشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمد، وهو الصحيحُ مِن مذهبِهِ، وقولٌ للمالكيَّة.

بل شدَّد بعضُ أهلِ العلمِ، وقالوا بوجوبِهِ؛ كأبي حنيفةَ، والليثِ بنِ سعدٍ، وأبي ثَوْرٍ، وغيرِهم.

## السعيُ في بطنِ الوادي

فَوَلْيُ: (ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطِّنِ الوَادِي، سَعَى، حَتَّى إذَا صَعِدَتَا، مَشَى):

بطنُ الوادي في وقتنا هذا: قد تَمَّ تعليمُهُ بعلاماتٍ ومصابيحَ خضراءَ فيها يُشرَعُ السعيُ.

قوله: «سَعَى»، كلُّ مَنْ مشى بينَ الصفا والمَرْوةِ يقالُ لِفِعْلِهِ: «سَعَى»، لكنِ المرادُ به ـ هنا ـ: قَدْرٌ زائدٌ على السعيِ المعتادِ، وهو الجريُ الخفيفُ، وقد كان النبيُّ عَلَيْ يَسْعَى، لكنَّه لا يكونُ إسراعًا شديدًا.

وهذا يَدُلُّ على أنه عَلَيْ سَعَى بينَ الصفا والمروةِ على قَدَمَيْه، وقد طاف بالبيتِ على بَعِيره.

وقد وهِمَ ابنُ حزمٍ؛ فزعَمَ أنَّ النبيَّ سعى سبعًا على بَعِيرِه، ولم يَقُلْ هذا أحدٌ مِن أهل العلم.

# الموالاةُ في السعي

والموالاةُ في السعي سُنَّةٌ عندَ الجمهورِ، ومن العلماء مَنْ قاسَهُ على الطوافِ وأوجَبَهُ؛ ولكِنَّ الطَّوافَ آكَدُ مِن السَّعْيِ، والأَصَحُّ: أنَّ المُوالاةَ في الطوافِ سُنَّةٌ، وهو روايةٌ عن أحمَدَ، وقولُ الشافعيِّ الجديدُ.

## يُفْعَلُ على المروةِ ما فُعِلَ على الصَّفَا ﴿

#### وَ لَكُمْ: (حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا):

وذلك مِن استقبالِ البيتِ، والذكرِ بـ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ...)، إلى آخرِ الذكرِ، ثم الدعاءِ بما شاء، كما فعَلَ على الصفا.

ولم يثبُتْ عن النبيِّ عَيَّهِ مِن الأدعيةِ شيءٌ في سَعْيِه، وإنَّما الثابتُ عنه عَيِهِ هذا الذكرُ على الصفا والمروةِ، ثم يشتغِلُ الإنسانُ بما شاء مِن ذكرٍ أو دعاءٍ.

وعدمُ ثبوتِ دعاءٍ معيَّنٍ: لا يعني أنَّ المرءَ لا يدعو، بل يُشرَعُ له أن يدعُو، وأمَّا ما يصنعُهُ البعضُ مِن تحديدِ دعاءٍ لكلِّ شوطٍ، فإنَّ هذا مِن البدع المحدَثةِ التي يجبُ التحذيرُ منها.

# الاضطباعُ في السعي

ولا يُشْرَعُ الاضطباعُ في السعي؛ كما يفعلُهُ كثيرٌ مِن العوامِّ، وقال الشافعيَّةُ: بالمشروعيَّة؛ ولا دليلَ عليه.

## نهايةُ طوافِ السَّعْيِ على المَرْوَةِ

#### وَ لَكُمْ: (حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ):

هذا يَدُلُّ على أنه ﷺ كان يبتدئ بالصفا، وينتهي طوافُهُ بالمروةِ.

ويَدُلُّ كذلك على أنَّ الذَّهَابَ مِن الصفا إلى المروةِ سَعْيٌ واحدٌ؛ بِخلافِ ما يُحْكَى عن ابنِ جرير، وبعضِ فُقَهاءِ الشافعيَّة؛ فلو كان قولُهُمْ صحيحًا، لكان نهايةُ الطوافِ على الصفا لا على المروة؛ وقولُهُمْ قولٌ شاذٌ.

وهذا آخِرُ سَعْيِ العُمْرةِ لِمَنْ كان معتمِرًا أو متمتِّعًا.

# لا يُشْرَعُ دعاءٌ ولا ذِكْرٌ عندَ نهايةِ السَّعْيِ

ولا يُشرَعُ الدعاءُ ولا ذِكْرُ اللهِ ﴿ لَيْكُ على المَرْوَةِ في آخِرِ السعي.

# حُكُم الحَلْقِ بعدَ السعي للمعتمِرِ والحاجِّ

والذي يُسنُّ بعدَ هذا للمعتمِرِ غيرِ المتمتِّع: حَلْقُ الرأسِ، والتقصيرُ لا بأسَ به، والحَلْقُ أَوْلى؛ كما جاء عن النبيِّ عِي «الصحيحين» (۱)، وغيرِهما؛ مِن حديثِ مالكِ، عن نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ عِي النبيَ عَلَيْ قال: «(اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ) ثلاثًا، قالوا: والمقصِّرينَ يا رسولَ الله ؟ قال: (وَالمُقَصِّرِينَ)».

وأمَّا الحاجُّ المتمتِّعُ، فالأَوْلي له في عُمْرتِهِ التقصيرُ؛ حتى يبقى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷۲۷)، ومسلم (۱۳۰۱).

شعرُهُ لحلقِهِ في الحجِّ يومَ النحر؛ فإنَّ الحلقَ في الحجِّ أَوْلَى من الحلقِ في العجِّ أَوْلَى من الحلقِ في العُمْرة؛ فإنَّ الله ﷺ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وبالتقصيرِ أَمَرَ النبيُّ عَلَيْ المتمتّعينَ في عُمْرَتِهِم، في حَجَّةِ الوداعِ، فقال: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فقال: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ)؛ رواه الشيخان، عن ابن عمر (۱۱)، وعندَهُما عن جابر (۱۲)؛ قال عَلَيْ: (قَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَهِلُوا بِالحَجِّ).

وبهذا عَمِلَ الصحابة؛ ففي حديثِ جابرٍ هذا كما يأتي قال جابرٌ ضَيْ اللهُ عَمِلَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا».

# حكمُ الأَصْلَعِ

أمَّا مَنْ لم ينبُتْ له شَعْرٌ؛ كالأصلَعِ ونحوِ ذلك، فذهَبَ بعضُ أهلِ العلم: أنه يستحبُّ له أنْ يُمِرَّ المُوسَى على رأسه؛ وهذا مرويٌّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَهُمَّا؛ كما أخرجه عنه ابنُ خُزَيْمة (١)، والحاكم والبيهقيُّ (١)؛ مِن حديثِ ابنِ جُرَيْج، وعُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عُمرَ وَهُمَّا؛ أنه سُئِلَ عن الرجلِ الأصلَعِ؟ قال: «يُمِرُّ المُوسَى على رأسه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵٦۸)، ومسلم (۱۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٣٠٢٤)؛ من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع.

<sup>(</sup>٤) في المستدرك (١/ ٤٨٠)؛ من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع.

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٥/١٠٣)؛ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.

ونقَلَ ابنُ المُنْذِرِ الإجماعَ على ذلك (١)، وأغرَبَ أبو حَنِيفةَ فقال بالوجوب.

# الصلاةُ بعدَ السَّعْيِ لا تُشرَعُ

ولا تُشْرَعُ بعدَ السعي صلاةٌ، كما تُشْرَعُ بعدَ الطواف، ومَنْ فعَلَ، فقد خالَفَ السُّنَّة.

وقد قال بذلك بعضُ الحنفيَّة؛ كما ذكره ابنُ الهُمَامِ في «فتح القدير»(۲)، وقد رُوِيَ فيه حديثُ رواه أحمدُ وابنُ ماجه وابنُ حِبَّانَ (۱)؛ وهو ضعيف.

# النبيُّ عَلِيْهُ كان قَارِنًا

فَوَلْنُ: (فَقَالَ: لَوَ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُّقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً):

هذا يَدُلُّ على أنه عَلَيْ كان قارنًا، ولم يكنْ متمتِّعًا، ولو كان النبيُ عَلَيْ متمتِّعًا؛ لم يقلْ عَلَيْ : (وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً)؛ فإنَّ المتمتِّع له عُمْرةٌ تامَّةٌ منفردةٌ عن الحجِّ. أمَّا القارِنُ، فليس له عُمْرةٌ كاملةٌ بطوافِها وسَعْيِها والتحلُّلِ منها؛ وهذا مِنْ أقوى الأدلَّةِ على أنَّ النبيَ عَلَيْ كان قارِنًا، ولم يكنْ متمتِّعًا.

<sup>(</sup>١) **انظر**: الإجماع (٢٢٩)، والإشراف (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٦/ ٣٩٩)؛ من حديث المطلب بن أبي وَدَاعة، قال: «رأيتُ النبيَّ عَلَيْ حين فَرَغَ مِن أسبوعه، أتى حاشيةَ الطواف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوافِ أحدٌ».

<sup>(</sup>٤) في سننه (٢٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢٣٦٣)، ولفظه: «حين فرَغَ مِنْ طوافه».

وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلم: إلى أنَّ النبيَّ ﷺ كان متمتِّعًا؛ وهذا وإن كان له وجهُ، إلّا أن الظاهرَ مِن الأدلَّةِ أنه كان قارِنًا، ولم يكنْ متمتِّعًا.

قولُ: «لَوْ»

وفيه جوازُ قولِ: «لَوْ» في فِعْلِ الخيرِ، وتمنِّي الإكثارِ منه، وتقريرِ العلمِ وتحريرِ مسائلِهِ، وفي أبواب المناظرةِ والمحاجَجَةِ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتاً ﴾ [الأنبياء: ٢٢]؛ فإنَّه بـ «لَوْ» تُعرَفُ نتائجُ المقدِّمات، ونهايةُ البداياتِ في الفرضيَّاتِ والجَدَليَّات.

وإنَّما المنهيُّ عنه في الشرع: هو تمنِّي شيءٍ مِن الدنيا يَفْتِنُ العبدَ، أو يَضُرُّهُ ولا ينفعُهُ، أو قولُ: «لَو»؛ اعتراضًا على القَدَر، وتسخُّطًا مِن البلاءِ وجَزَعًا مِن القضاء؛ فهذا منهيُّ عنه، وهو الذي قال فيه النبيُّ ﷺ: («لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)(١).

## سَوْقُ الهدْي وأحكامُهُ

فَوَلَّهُ: (لَمْ أَسُّقِ الْهَدْيَ):

سَوْقُ الهدي يصحُّ، ولو مِن أدنى الحِلِّ.

وَلُّكُم : (فَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً):

لا يختلِفُ العلماءُ في أنَّ فسخَ الحجِّ إلى عمرةٍ مُفْرَدةٍ لا يَعْقُبُها حجُّ غيرُ جائز.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله الله

وكذلك لا يختلِفونَ فيمن ساق الهَدْيَ: أنه لا يجوزُ له الفسخُ؛ لظاهر الحديث.

وإنما خلافُهُمْ في المفرِدِ والقارنِ، وليس معه هديٌ يسوقُهُ: هل له فسخُ إحرامِهِ إلى عُمْرةٍ يتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو يَلْزَمُ إحرامَهُ الذي هو عليه؟

واختلَفُوا قبلَ ذلك في فسخِ الحَجِّ لِمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ هذا الذي أَمَرَ به النبيُّ ﷺ؛ هل هو خاصٌّ بالصحابة؛ أو عامٌّ للأمَّة؟

ومَنْ قال بالخَصُوصيَّةِ: قال بعَدَم جوازِ الفسخ؛ وهذا قولُ مالكٍ، وأبي حَنِيفَة، والشافعيِّ؛ سواءٌ ساق الحاجُّ الهَدْيَ أم لم يَسُقْهُ؛ لأنهم يَرُوْنَ أَنَّ النبيَّ عَيَّ إنما أمرَ بالفسخِ في تلك السَّنَةِ؛ لِيُخالِفَ ما كان يفعلهُ الجاهليُّون مِن تحريم العُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ.

وأمَّا مَن ساق الهَدْيَ، فهو ممنوعٌ مِن الحَلْقِ حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ؛ ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُم خَتَى بَبُلُغَ الْهَدَى كَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وربَّما استدَلَّ بعضُهم: بما رواه أحمدُ<sup>(۱)</sup>، وأهلُ السنن، إلا الترمذيُّ<sup>(۲)</sup>، عن الحارثِ بنِ بِلَال، قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّةً أم للناسِ عامَّة؟ قال: (بَلْ لَنَا خَاصَّةً)»؛ وهو حديثُ منكرٌ، والحارثُ لا يعرَفُ.

وقال أحمدُ بالفَسْخِ، وأنكرَ حديثَ الحارثِ، وقال: «عندي ثمانيةَ عشرَ حديثًا صحيحًا في الفَسْخ»(٣).

<sup>(</sup>۱) فی مسنده (۳/ ۶۶۹).

<sup>(</sup>۲) أُخرجه أبو داود (۱۸۰۸)، والنسائي (۲۸۰۸)، وابن ماجه (۲۹۸۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٥/ ٢٥٣).

واختُلِفَ في الأمرِ بالفَسْخِ: هل هو على الوجوبِ، أو على الاستحباب؟ على قولين:

الأول: الاستحباب؛ وهو ظاهرُ قولِ أحمَدَ، والحسَنِ، ومجاهدٍ؛ ورجَّحه ابنُ تيميَّة.

الثاني: الوجوب؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاس، وذَهَبَ إليه ابنُ حَزْم. وكان أبو موسى الأشعريُّ ضَالِيْه، يُفْتِي بالفسخ حتى مات.

ولا أعلَمُ أحدًا مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْ يقولُ بَحَصُوصيَّةِ فسخ الحجِّ اللهِ عمرةِ لأصحابِهِ في حَجَّةِ الوداع إلا أبا ذَرِّ؛ فقد روى مسلمُ (۱) عنه قوله: «لم يكنْ فسخُ الحجِّ إلى العُمْرةِ إلا لأصحاب محمَّد عَلَيْهَ».

## حكمُ المتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهَدْيَ

والمتمتِّعُ إذا لم يَجِدِ الهديَ يصومُ عَشَرةَ أَيَّامٍ: ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه.

# وقتُ صيامِ مَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ، ومكانُهُ

ولا خلافَ في عَدمِ جَوازِ تأخيرِ صيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ لِمَنْ لَم يَجِدِ الهديَ إلى ما بعدَ أيام الحَجّ، وإنَّما الخلافُ في الإجزاءِ إذا أخَّرها.

ويبدأُ الصّيامُ مِن التلبُّسِ بالإحرام بالحجِّ للقارنِ، وبالإحرامِ بالعمرةِ للمتمتِّع؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرهم.

> وقيلَ: قبلَ ذلك، ولا يُشْتَرَطُ الإحرامُ. ولا يجوزُ له تأخيرُهَا عن أيام مِنَّى.

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱۲۲٤).

## فَشُخُ الحجِّ إلى عُمْرةٍ لِمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ

فَوْلُنُ: (فَقامَ سُرَاقَةُ بَنُ مَالِكِ بَنِ جُعَشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: (دَخَلَتِ هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ـ مَرَّتَيْنِ ـ لَا بَلَ لِأَبَدٍ أَبَدٍ):

في قولِهِ ﷺ: (دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ): إشارةٌ إلى أنَّ وقتَهُمَا واحدٌ؛ وذلك أنَّ العرَبَ في الجاهليَّةِ كانوا يحرِّمون العُمْرةَ في أشهُرِ الحجِّ، بل هي عندهم مِن الكبائر.

وذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ: إلى أنَّ المعنى: أنَّ العُمْرةَ والحَجَّ دخَلَ عملُ هذا في عملِ هذا؛ كالقارِنِ.

### مَنْ قال: إنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كان مُفْرِدًا، وتعليلُهُ

والنبيُّ ﷺ ـ كما ذكَرْنا ـ كان قارنًا.

وقد قال بعضُ أهلِ العلمِ: «إنه كان مُفرِدًا»؛ وليس بصحيحٍ؛ فالنبيُّ عَلِيْتَةً لم يَحُجَّ إلَّا حَجَّةً واحدةً بعدَ هجرتِهِ عَلِيْتَةً، وهي حَجَّةُ الوداع.

ومَنْ قال: «إنه حَجَّ مفرِدًا»، فقد وَهِمَ؛ والذي أوقَعَ في هذا الوَهَمِ أمورٌ منها:

• أنه نظر إلى إحرام النبيّ عَلَيْه ومعلومٌ أنَّ المتبادِرَ إلى ذهنِ العربِ أنَّ مَن أحرَمَ في ذلك الوقتِ، إنَّما يُحرِمُ بحجٍّ ولا يَتبادَرُ إلى ذِهْنِهم أنه يُحرِمُ بعُمْرةٍ مع حجٍّ لأنه مِن كبائرِ الأمورِ عِندَهم، ولم يكنْ يَعْلَمُ كلُّ مَن حَجَّ معَ النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّ العُمْرةَ جائزةٌ في أشهرِ الحجِّ فلذلك نقل بعضُهم: أنَّ النبيِّ عَلَيْهُ إنما كان مُفرِدًا.

• وسببٌ آخَرُ محتمَلٌ - أيضًا -: أنَّ مَن قال: بأنَّ النبيَّ عَلَيْ إنما كان مُفرِدًا، نظرَ إلى صورةِ الفعْلِ، ومعلومٌ أنَّ فِعْلَ القارِنِ كَفِعْلِ المُفرِد، بالتمام، لا فَرْقَ بينهما إلَّا الهَدْيُ، فسائرُ عَمَلِ القارنِ كعَمَلِ المُفرِد، لا فرق بينهما؛ فظنَّ مَنْ ظَنَّ لذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْ إنما كان مفرِدًا.

والصحيحُ: أنه ﷺ كان قارِنًا.

أمَّا الدليلُ على أنه ليس بمتمتِّع، فهو قولُهُ عَلَيْهِ \_ كما تقدَّم معنا \_: (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً)؛ هذا يَدُلُّ على أنه لم يكنْ متمتِّعًا.

إِذَنْ: لم يَبْقَ إلَّا أن يكونَ قارِنًا عِيالِيٍّ؛ وهذا هو الصحيح.

ومَنْ قال: بأن النبيَّ عَلَيْ كان متمتِّعًا أو مفرِدًا، فقد وَهِمَ؛ لأنَّ فِعْلَهُ عَلِيْهِ وَاحدٌ لم يتعدَّد؛ وهي حَجَّةُ الوداع.

والنبيُّ ﷺ لم يَقْرُبْ مِن البيتِ بعدَ طوافِ القدومِ حتى رجَعَ مِن عرفةَ يومَ النحر.

وذكَرَ بعضُ أهل السِّيَرِ: أنَّه رَجَعَ؛ وفيه نظَرٌ.

وَلْكُنْ: (وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ﴿ مِمَّنَ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا):

لم يَعْلَمْ عليُّ بنُ أبي طالب: أنَّ العُمْرةَ دَخَلَتْ وأُبِيحَتْ في أشهُرِ الحجِّ، وأنَّه عَلَيُّ بيَّن أنَّ ما عليه أمرُ الجاهليَّةِ باطلٌ، إلا حِينَ قدوم عليِّ مكة، وإنكارُهُ على فاطمة ـ وهي زوجتُهُ عَلَيْنا ـ إنكارٌ على ما استَقَرَّ في ذهنِهِ أنَّ العُمْرةَ لا تكونُ في أشهُرِ الحج، والمتبادِرُ إلى ذهنِهِ: أنَّ فاطمة باقية على إحرامِها إلى حِين أنْ يبلُغَ الهديُ محلَّه، وهي قد حلَّت ولَبِسَتْ باقية على إحرامِها إلى حِين أنْ يبلُغَ الهدي محلَّه، وهي قد حلَّت ولَبِسَتْ باقياً صَبِيغًا، واكْتَحَلَتْ؛ فأنكرَ عليها عليٌّ وَلِيُهُمْهُ.

## تعليقُ الإهلالِ على إهلالِ الغيرِ

وَلْكُنُ: (فَقَالَتُ: إِنَّ أَبِي [تعني: رسولَ اللهِ عَلَيْ النبيِّ عَلَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بِالعِرَاقِ [بعدَ ذلك بسَنواتٍ وب رَبِّ النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَ تَ مُلْتَتَفَتِيْا لِرَسُ لِ اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَ تَ مُلْتَتَفَتِيْا لِرَسُ لِ اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَ تَ مُلْتَتَفَتِيْا لِرَسُ لِ اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَ تَ مُلْتَقَفِيْا لِرَسُ لِ اللهِ عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَ تَ مُلْتَفَتِيْا لِرَسُ لِ اللهِ عَلَى الل

وهذا يَدُلُّ ن الغائبين؛ كما صنَعَ عا

الصحيحُ الله م سُل الهدي؟ بنع هي مُ مَا حلَّه ، والرَّح في لا بأسَ

الثانية للله أن يُهِلَّ بما هَا به اللهُ فأ سَبَ فلانٌ قد لله اللهُ الله أن يكون متمتا ؟

للد ال يحول سد. لا بأس بذلك؛ بناءً على الأصل، والأصل في هذ أن لو كان م بأس بلغ البيت، ونوى أن بير هلاك م إف إ إلى تمتُّع، ذلك، وفي هذه الحالة يجوزُ له م با الولى.

• الثالثة: أنَّه إذا أَهَلَّ بما أَهَلَّ به فلانٌ، ثم وجَدَ فلانًا لم يُهِلَّ؛ أي: لم يكنْ قد حَجَّ؟:

ففي هذه الحالةِ ينوي بما أراد.

# مِن الأدلَّةِ على أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ قارنًا

فَوَلْى: (قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الهَدَيَ، فَلَا تَحِلَّ. قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدَيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِئَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمَ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَ ﷺ ومَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَيُّ):

وهذا يَدُلُّ على أنَّ النبيَّ عِيلِيَّ كان قارنًا، ولم يكنْ عَلِيَّةٍ مفرِدًا ولا متمتِّعًا.

## يومُ التَّـرْوِيَةِ وأحكامُهُ

وَكُمْ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى):

يومُ الترويةِ: هو اليومُ الثامن، وسُمِّيَ تَرْوِيَةً؛ لأَنَّ الناسَ يَتَرَوَّوْنَ فيه لما بعد.

والسُّنَّةُ: أَنْ يَقْدَمَ الحاجُّ في اليومِ الثامنِ إلى مِنَّى؛ ليصلِّيَ الظهرَ فيها؛ هذا هو السُّنَّةُ، وليس بواجبِ.

## الإحرامُ يومَ التَّـرْوِيَةِ

فَوَلْنُ: (فَأَهَلُوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ):

يُشرَعُ الإحرامُ مِن أيِّ مكانٍ يومَ الترويةِ، ولا يُشرَعُ تعمُّدُ الإحرامِ مِن مِنَانِه.

لكنَّ السُّنَّةَ في هذا اليوم: أنْ يصلِّيَ بمِنَّى يومَ الترويةِ هذه الصلواتِ الخمسَ، وآخِرُها الفجرُ مِن اليوم التاسع يوم عَرَفةَ.

## قَصْرُ الصلواتِ

والسُّنَةُ: أن تكونَ هذه الصلواتُ وما بعدَها في عَرَفةَ وأيَّامِ مِنًى قصرًا حتى لأهلِ مَكَّة؛ وعلى هذا عَمَلُ الصحابة، وهو ظاهرُ عملِ النبيِّ عَلَيْهِ؛ فلم يثبُتْ عنه: أنه نبَّه أهلَ مكةَ لِيُتِمُّوا، وقد روى نافعٌ، عن ابن عُمَرَ؛ أنه يُقِيمُ بمكَّة، فإذا خرَجَ إلى مِنَى قَصَرَ (١).

وروى مالكُ في «موطئه» (٢) ، عن سعيد بن المسيَّب، عن عُمرَ؛ أنه لَمَّا قَدِمَ مكَّةَ ، صلَّى بهم ركعتَيْنِ ، ثم انصرَفَ ، فقال : «يا أهلَ مَكَّةَ ، أَتِمُّوا صلاتَكُمْ ؛ فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ » ، ثم صلَّى عُمَرُ ركعتَيْنِ بمِنَى ، ولم يَبلُغْنا أنه قال لهم شيئًا .

وقال بذلكَ علماءُ السَّلَف؛ كالقاسم، وسالم، وطاوسٍ.

وعِلَّةُ ذلك: السفَر، لا النُّسُكُ؛ كمَّا يقولُهُ بَعضُ الفقهَاءِ؛ ولو كان الدخولُ في النُّسُكِ يُجِيزُ الجمعَ والقصرَ، لجاز للمكيِّ أَنْ يَفْعَلَ ذلك في بيتهِ، وأَن يَفْعَلَهُ المكيُّ بمكَّة؛ إذْ لا فرقَ بين مكَّةَ والمشاعرِ في النسك، وكذلك لجازَ القصرُ في العُمْرةِ كالحَجِّ؛ إذْ كلاهما متلبِّسٌ بالنُّسُك، ولكنْ لا يقولُ بهذا أحدٌ معتَبرٌ.

فتعليلُ القصرِ والجمعِ بالنُّسُكِ غيرُ مُطَّرِد؛ وهو قولٌ حادثٌ، قال به جماعةٌ من الفقهاءِ مِن أصحابِ مالكِ، وأحمدَ، والشافعيِّ، ولا يُعْرَفُ في عصرِ الصحابةِ ولا التابعينَ ولا أتباعِهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸۲٦۸ و۱۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١/٤٠٢).

وأمَّا ما يَنْسُبُهُ بعضُ الفقهاءِ قولًا لمالك، فهو غلَطٌ، والمعروفُ عنه تعليلُ القصرِ بالسفرِ؛ كما قال في «موطَّئه» (١): «الصلاةُ يومَ عَرَفةَ إنما هي ظُهْرٌ، ولكنها قُصِرَتْ؛ لأجل السَّفَر».

وهذا هو الحقُّ؛ وهو قولُ عُمَرَ ومعه كبارُ الصحابةِ، ورجَّحه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّم.

وذَهَبَ الحنفيَّةُ: إلى أنَّ القصرَ لأجلِ السَّفَر، والجمعَ لأجلِ النُّسُك.

#### المَبِيتُ ليلةَ عَرَفةَ

والمبيتُ يومَ الترويةِ، ليلةَ عَرَفةَ، بِمِنِّي: سُنَّةُ.

## مِن السُّنَّةِ: الذَّهَابُ إلى عَرَفةَ بعدَ طلوعِ الشمسِ

فَوَلْمُ: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ):

مِن السُّنَّةِ: أَنْ ينتظِرَ قبلَ انصرافِهِ لِعَرَفةَ حتى تطلُعَ الشمسُ، ثم يرتَحِلَ.

ونَمِرَةُ: مَوْطِنٌ مجاوِرٌ لِعَرَفةَ، وليس منها، وهو جُبَيْلٌ غربَ مسجدِ عَرَفةً.

وأمَرَ النبيُّ عَلَيْ بعضَ أصحابِهِ مِمَّن حجَّ معه: أَنْ يَضْرِبَ له قُبَّةً بِنَمِرةَ؛ وهذا يَدُلُّ على جوازِ تخلُّفِ الخَدَمِ ممَّن أحرَمَ وانشغَلَ في شؤونِ الحُجَّاج.

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك (۱/ ٤٠٠).

# التلبيةُ والتكبيرُ عندَ الذَّهَابِ إلى عَرَفَةَ ﴿

وتُسَنُّ التلبيةُ والتكبيرُ عندَ التوجُّهِ مِنْ مِنَّى إلى عَرَفةَ؛ فقد روى مسلمٌ (١)؛ من حديثِ ابنِ عُمَرَ؛ قال: «غَدَوْنا مَعَ رسولِ اللهِ مِنْ مِنَّى إلى عَرَفاتٍ، مِنَّا الملبِّي، ومِنَّا المكبِّرُ»، ورواه بنحوهِ البخاريُ (٢)؛ مِن حديثِ أنسِ بنِ مالك.

### مشروعيَّةُ التكبيرِ يومَ عَرَفَةَ وأيَّامَ التشريقِ

والتكبيرُ غَدَاةَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيامِ التشريقِ، جاء عن عنه بسندٍ ضعيف (٣)، ولا يصحُّ فيه خبرٌ مرفوع، والثابتُ منه جاء عن الصحابة.

فَرَوَى البخاريُّ ومسلم (٤)، عن مالك، عن محمَّد بن أبي بَكْرِ الثَّقَفي، عن أنس بن مالك صَلِيهِ ؟ قال: «كُنَّا معَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ يُهِلُّ مِنَّا المُهلُّ، فلا يُنْكَرُ عليه».

وقد علَّق البخاريُّ (٥) وأخرَجَ أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ بنُ جعفرٍ في «الشافي»، وأبو بكرٍ المروزيُّ في كتاب «العيدين» (٦) عن عفَّان، عن سَلَّام أبي المنذِر، عن حُمَيْدٍ الأعرج، عن مجاهدٍ؛ قال: «كان ابنُ عُمَرَ وأبو هريرةً يُخرُجَانِ إلى السُّوقِ في أيام العَشْرِ يكبِّران، ويكبِّرُ الناسُ بتكبيرِهِما».

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱۲۸٤). (۲) فی صحیحه (۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: البدر المنير (٥/ ٩٠ \_ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٧٠)، ومسلم (١٢٨٥).

<sup>(</sup>۵) فی صحیحه (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري، لابن رجب (٨/٩).

#### وجاء في أيام التشريقِ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ:

• فجاء عن ابن عبّاس \_ كما أخرجه ابنُ أبي شَيْبة (١) ، ومِن طريقِهِ ابنُ المنذِرِ في «الأوسط» (٢) \_ من طريق الحَكَم بن فَرُّوخ ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عبّار في المغربِ \_: «اللهُ أكبَرُ كبيرًا، اللهُ أكبَرُ كبيرًا، اللهُ أكبَرُ كبيرًا، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحمد».

• وجاء عن ابنِ مسعود، كما أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبة (٣)، عن سُفْيان، عن غَيْلانَ بنِ جامع، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي وائل، عن عبد الله صَلِيَّة، أنه كان يكبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الفجرِ يومَ عَرَفَةَ، إلى صلاةِ العصرِ مِنْ يوم النَّحْر.

وأخرجَهُ الطَّبَرانيُّ (٤)؛ مِن حديث حمَّاد، عن إبراهيم؛ قال: «كان عبدُ اللهِ يقولُ: التكبيرُ أيامَ التشريقِ بعدَ صلاةِ الصُّبْحِ مِنْ يومِ عَرَفةَ، إلى مَا بعد العصرِ مِنْ يومِ النحر».

وأخرجَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٥)، عن أبي إسحاق، عن الأسود؛ قال: «كان عبدُ اللهِ يكبِّرُ مِنْ صلاةِ الفجرِ يومَ عَرَفةَ، إلى صلاةِ العصرِ مِنْ يومِ النحر؛ يقولُ: اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبر، لا إلهَ إلّا الله، والله أكبَرُ اللهُ أكبَرُ، وللهِ الحمد».

ورواه ابنُ أبي شَيْبَة (٦)؛ مِن طريقِ أبي إسحاق، عن أبي الأحوَصِ، عن ابنُ أبي أنه كان يكبِّرُ أيامَ التشريقِ: «اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، والله أكبَرُ اللهُ أكبر، ولله الحمد».

(۱) في مصنفه (۵۶۹۲).

<sup>(</sup>٢) الأوسط (٢١٩٣ و٢٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٥٦٨٠). (٤) في الكبير (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) في مصنفه (٥٦٩٧).

<sup>(</sup>٥) في مصنفه (٥٦٧٩ و٥٦٩٨).

وظنَّه البعضُ اضطرابًا؛ بل الأسوَدُ وأبو الأحوَصِ مِن شيوخِ أبي إسحاقَ مِن المُكْثِرِين عنه، ويُحمَلُ مِن المكثِرِ مِن تنوُّعِ العبارةِ واللفظِ ما لا يُحمَلُ مِن المُقِلِّ، وهو مِن المُقِلِِّ اضطرابٌ في الأغلب.

وجاء في بعض الروايات: التكبيرُ أوَّلًا ثلاثًا؛ ولعلَّ الصوابَ: التثنيةُ.

• وجاء عن سَلْمانَ الفارسيِّ؛ كما أخرجه عبد الرزَّاق (١) ، ومِنْ طريقِهِ البيهقيُّ (١) ، عن مَعْمَر بن راشدٍ ، عن عاصم بن سُلَيْمان ، عن أبي عثمان النَّهُديِّ ، قال : «كان سَلْمانُ يُعَلِّمُنا التكبيرَ ؛ يقولُ : كبِّروا اللهَ : «اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبَرُ كبيرًا ، اللَّهُمَّ أنتَ أعلى وأَجَلُّ مِنْ أنْ تكونَ لك صاحبةُ ، أو يكونَ لك شَرِيكُ في المُلك ، أو يكونَ لك وليُّ مِنَ الذُّلِ ، وكبِّرْهُ تكبيرًا ، اللهُ أكبَرُ تكبيرًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا ، اللَّهُمَّ اللهُمَّ اغْفِرْ لنا ، اللَّهُمَّ المُفَاءَ صِدْقٍ لهاتَيْنِ » . ولا تُتْرَكُ هاتان ، ولَيَكُونَنَ هذا شُفَعاءَ صِدْقٍ لهاتَيْنِ » .

• وجاء عن إبراهيم، نقلَهُ عن أصحابِه؛ كما أخرجه ابنُ أبي شَيْبة (٣)، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يكبِّرونَ يومَ عَرَفةَ، وأحدُهُمْ مستقبِلَ القِبْلةِ، في دُبُرِ الصلاةِ: اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبر، لا إله إلَّا الله، واللهُ أكبَرُ اللهُ أكبر، وللهِ الحمد».

# التكبيرُ أدبارَ الصَّلَواتِ بِمِنِّي

وكان السلفُ يكبِّرون أدبارَ الصلواتِ بِمِنَّى أَيَّامَ مِنَّى كلَّها، قبلَ أَنْ يَعُومَ الإمامُ، وأمَّا مَنْ كان بمكةَ، فلا يكبِّر؛ رواه ابنُ جُرَيْج،

<sup>(</sup>۱) في جامع معمر (۲۰۵۸). (۲) في السنن الكبرى (۳/۳۱۲).

<sup>(</sup>۳) فی مصنفه (۵۹۹).

عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ قال: «كان الأئمةُ...» فذكره؛ رواه الفاكهيُّ (١).

# النزولُ بمُزْدَلِفَةَ عندَ الذَّهَابِ إِلَى عَرَفَةَ

فَوَلْمُ: (فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ):

الظاهرُ مِن العبارة: أنّه ليس لقريشٍ شكٌّ في شيءٍ إلا أنه عَيْ واقفٌ عندَ المَشْعَرِ؛ فهذا موضعُ الشَّكِّ؛ وهو غيرُ مقصود، بل المقصودُ: أنهم لا يشكُّون في وقوفِه كعادة قريش؛ فرالاً» في قوله: «إلا أنه واقفٌ» الذي يظهر أنها زائدةٌ، و «أنَّ» في موضعِ نصبٍ على إسقاطِ الجارِّ، ومعناه: لا تشكُّ قريشٌ في أنه واقفٌ (٢).

والمَشْعَرُ الحَرَامُ: هو مُزْدَلِفَةُ، وقيل: هو جَبَلٌ يقالُ له: قُزَحُ؛ لأنهم كانوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، والحُمْسُ - كما تقدَّم -: مأخوذُ مِنَ الشِّدَّةِ مَنْ يشدِّدُ على نفسِهِ في الحكم - فكانت قريشٌ تقولُ: نحنُ أهلُ حَرَمِ الله؛ فلا نخرُجُ مِن الحَرَمِ، فكانوا لا يخرُجُونَ مِن الحَرَمِ، ويقفون في مُزْدَلِفَةَ، وبقيةُ العَرَب تقفُ بِعَرَفةَ.

ومعلومٌ أنَّ النبيَّ عَيَّ قَد حَجَّ قبل هِجْرتِهِ؛ كما في «الصحيح» (٣)؛ مِن حديثِ محمَّد بن جُبَيْر، عن أبيه؛ «أنه أَضَلَّ بعيرًا، فذهَبَ يطلُبهُ، قال: فأتيتُ يومَ عَرَفةَ، فوجَدتُ النبيَّ عَيَّ واقفًا بها، فقلتُ: واللهِ، إنَّ هذا مِن الحُمْس، ما الذي أتى به هنا؟!» وكانت قريشٌ تُعَدُّ مِن الحُمْس.

<sup>(</sup>١) في أخبار مكة (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انْظر: إكمالَ إكمالِ المُعْلِم للأُبِّيّ (٣/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وكانت سائرُ العَرَبِ يقفونَ بِعَرَفةَ في اليومِ التاسع، إلَّا قريشًا، فكانت تقفُ بِمُزْدَلِفَة، شدَّدوا على أنفُسِهم في ذلك؛ لأنهم يتجاوزون الحرَم، ومعلومٌ أن مُزْدَلِفَة مِن الحَرَم، أمَّا عَرَفةُ، فهي خارج الحَرَم.

ولذلك قال جابرٌ رضي الله واقفٌ عند المَشْعَرِ الحرامِ»؛ أي: أنّها على يقينِ أنَّ النبيَّ عَلَيْ سيقفُ عندَ المَشْعَرِ الحرامِ؛ ولكنَّ النبيَّ عَلَيْ سيقفُ عندَ المَشْعَرِ الحرامِ؛ ولكنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يَفْعَلْ ذلك، وأشار الراوي إلى السبب ـ في ظنّهم وقوفَ النبيِّ عَلَيْ بمزدلفةَ ـ بقوله: «كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ».

# النزولُ بِنَمِرَةَ

فَولَّنُ: (فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدَ ضُرِبَتَ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ):

«أَجَازَ»؛ أي: مشى، والضَّرْبُ: البناء؛ وفيه دليلٌ على جوازِ استظلالِ المُحْرِم بالخيام والمَرَاكِب.

و «زَاغَتِ الشَّمْسُ»؛ أي: زالتْ عن كَبِدِ السماءِ إلى الغَرْب. و «القصواءُ»: راحلتُهُ، شَدَّ على ظَهْرِها الرَّحْلَ لِيَرْكَبَها.

والنزولُ بِنَمِرَةً: مِن السُّنَّةِ، وليس بواجبٍ عند عامَّةِ الفقهاء.

#### حكمُ مَنْ وقَفَ بغُرَنَةَ

وَلَّهُم: (فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي):

وهو ما يسمَّى بعُرَنَةً، وهل هو مِن عَرَفة أو لا؟

جمهورُ أهلِ العلمِ: على أنه ليس مِن عَرَفَةَ؛ وهو قولُ أحمَدَ والشافعيِّ وأبى حنيفة.

وقال مالكُ: إنَّه مِنْ عَرَفةً.

وهذا القولُ قولٌ مرجوحٌ؛ فالصحيحُ: أنَّ عُرَنةَ ليست مِنْ عَرَفةَ.

واستدَلَّ الفريقان: بما جاء عن النبيِّ عَلَيْ فيما رواه الإمامُ أحمدُ (۱)؛ مِنْ حديثِ سعيدِ بنِ عبد العزيز، عن سُلَيْمان بن موسى، عن جُبَيْر بن مُطعِم؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ)؛ أي: تجاوَزُوها، ولا تُقِفُوا فيها.

واستَدَلَّ الجمهورُ بهذا الخبرِ: أنَّ النبيُّ عَيَّا اللهِ أَمَرَ بالرفع عنها.

واستَدَلَّ الإمامُ مالك بهذا الخبَرِ، وقد أورَدَهُ في «موطَّئه» (٢٠ ـ بلاغًا ـ قال: بلغني أنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ قال: (ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً).

فقال: إنَّ النبيَّ عَيَّكِ ما ذكر هنا عُرَنَة، وأمرَ بالرفع عنها، إلَّا لأنَّه مِن عَرَفة، لكنَّه مَوْطِنًا فاضلًا؛ وإلَّا فان عَرَفة، لكنَّه مَوْطِنًا فاضلًا؛ وإلَّا فالنبيُّ عَيْكِ لم يذكُرْ نَمِرَة، فلم يقل: «ارْفَعُوا عن نَمِرَة»، مع أنها مجاوِرةٌ كذلك، وإنما قال \_ وخَصَّ \_: (عُرَنَة)؛ فدَلَّ أنها مِن عَرَفة، لكنها موطنٌ مفضولٌ.

ولذا: فإنَّ المالكيَّة يصحِّحون الوقوف بعُرنَة، ويصحِّحون الحَجَّ فيه، إلَّا أنَّ بعضَ المالكيَّةِ صحَّح الحَجَّ، وأوجَبَ عليه دمًا؛ لأنه ﷺ أمَرَ بالرفع عنها، فيكونُ على مَنْ وقَفَ بعُرنَة دمٌ، مع صحةِ حَجِّه.

إِلَّا أَنَّ جمهورَ أَهلِ العلمِ: على أَنَّ عُرَنَةَ ليست مِنْ عَرَفةَ، ومَن وَقَفَ في غير عَرَفةَ.

<sup>(</sup>۱) فی مسنده (۶/ ۸۲).

#### الوقوف بِعَرَفةً

ومعلومٌ: أَنَّ الوقوفَ بِعَرَفةَ رُكْنٌ مِنْ أَركانِ الحجِّ بالإجماع؛ كما أخرَجَ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ «السنن»(۱)؛ مِن حديثِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ يَعْمُرَ صَلَيْهُ؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (الحَجُّ عَرَفَةُ)، وفي روايةٍ: (الحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةُ؛ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْع قَبْلَ طُلُوع الفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجُّ).

قال وكيعٌ: «هذا الحديثُ أمُّ المَنَاسِكِ».

وقال ابن عُيننة: «هذا أجوَدُ حديثٍ رواه سُفْيان».

وفيه: دليلٌ على صِحَّةِ الوقوفِ ليلًا، ولو قبلَ الفَجْر، وإذا جاز الوقوفُ ليلًا دونَ النهار، فالوقوفُ نهارًا دونَ الليل مِن بابِ أَوْلى.

## خُطْبةُ الإمام يومَ عَرَفةَ

وَ لُهُ : (فَأَتَى بَطَّنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ):

يُشرَعُ لإمامِ المسلمينَ أَنْ يخطُبَ الناسَ في مِثْلِ هذا اليومِ، وفي مثلِ هذا اليومِ، وفي مثلِ هذا الوقتِ، وهذا مِن السُّنَّةِ التي جرى عليها الأئمَّةُ مِن الخُلَفاءِ الراشدين ومَنْ بعدَهُمُ اقتداءً بالنبيِّ عَلِيْهِ.

## عدَدُ خُطَبِ النبيِّ عَلِيْهُ فِي الحَجِّ

ولا ينبغي الإكثارُ على الناسِ في الخُطَبِ والحديثِ خَشْيةَ المَلَلِ؛ فقد ذكرَ النوويُّ في «الإيضاح»(٢)؛ أنَّ خُطَبَ النبيِّ ﷺ في حَجِّهِ أربعُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩ و٣١٠ و٣٣٥)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩ و٨٩٠ و٥٩٠ وو٢٩٧)، والنسائي (٣٠١٦ و٤٠٤٤)، وابن ماجه (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص٢٦٤ ـ ٢٦٥).

يومَ السابعِ بَمَكَّةَ، ويومَ عَرَفةَ، ويومَ النحرِ بمِنَّى، ويومَ النَّفْرِ الأُوَّلِ بِمِنَّى؛ وهو مذهبُ الشافعيِّ.

وسُئِلَ الإمامُ أحمدُ \_ كما في «مسائلِ ابنِهِ صالح» (١) \_ عن خُطَبِ النبيِّ ﷺ في الحجِّ: كم هي؟ فذكرَهَا، ولم يذكُرْ خُطْبةَ اليومِ السابع؛ وهذا هو مذهبُ الحنابلةِ: أنَّ الخُطَبَ ثلاثُ.

## خُطْبةُ النبيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، ودَوَرَانُهَا على حقوقِ الغَيْرِ

#### تحريمُ الدماءِ والأموالِ

شبَّه النبيُّ عَلَيْ تحريمَ الدماءِ والأموالِ بحُرْمةِ هذا اليوم، وحُرْمةِ هذا المكانِ؛ فإنَّه مِن حَرَمِ اللهِ عَلَيْ ؛ فقد اجتمَعَتْ فيه حُرُماتُ: حرمةُ الزمان، وحرمةُ المكان.

وقَرَنَ النبيُّ عَلَيْهِ هذه الحُرُماتِ بذلك.

ويُلْحَظُ مِنْ خطبةِ النبيِّ ﷺ: أنها كلَّها تدورُ على حقوقِ الغَيْر، التي منها: الدماءُ، والأموالُ، والأعراضُ، وأنَّه ذَكَرَ النساءَ.

ولم يأمُرِ النبيُّ ﷺ بشيءٍ مِن حقوقِ اللهِ ﷺ المَحْضةِ، إلَّا أنه ﷺ أَمَرَ في آخرِ خُطْبتِهِ بالاعتصام بكتابِ اللهِ ﷺ؛ فإنه هو المعتَصَمُ.

<sup>(1) (077, 577).</sup> 

وينبغي على الإمام ووليّ الأمر والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: البَدْءُ بنفسِهِ والأقربينَ منه؛ فهذا مِن أعظم أسبابِ قَبُولِ قولِهِ، وطِيبِ نفسِ السامعِ لأمرِه؛ وهذا ظاهرٌ في قولِهِ: (أَوَّلُ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ)؛ وهو: ابنُ عبدِ المُطَّلِب، قيل: اسمُهُ إِيَاسٌ على الأشهر، وقيل: تَمَّام.

وفي روايةٍ لمسلم، وأبي داود (۱): (دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ)؛ وربيعةُ هو ابنُ عمِّ النبيِّ ﷺ، وقد عاش حتى سنةِ ثلاثٍ وعشرين، فتلك الروايةُ وهَمِّ، ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ نسَبَ الدمَ له؛ لأنه وليُّه؛ وهذا وجيهٌ.

وابنُ ربيعةَ كانت له ظِئْرٌ تُرْضِعُهُ مِن بني سعد، فقتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وهو طفلٌ يحبو بين البيوت، في أثناءِ حَرْب بين بني سعدٍ وهُذَيْل.

وفي قولِهِ أيضًا: (أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا العَبَّاسِ)، البداءةُ بالنفسِ والأقربين؛ وبهذا العَدْلِ المحمَّديِّ تآلفتِ القلوب، واستوى الناس.

## مكفِّراتُ الذنوبِ

ومعلومٌ أَنَّ مَكفِّراتِ الذنوب تكونُ: بالتوبةِ والاستغفارِ. وكذلك: تكونُ بالحَسَناتِ التي تمحو السَّيِّئاتِ؛ لقولِ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) عزاها القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٢٧٦/٤) لبعض رواة مسلم. وهي عند أبي داود (١٩٠٥)؛ من طريق سليمان بن عبد الرحمٰن الدمشقي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر المسلمة المسلمة عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر المسلمة المسل

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّ َاتِّ [هُود: ١١٤].

وكذلك: بالمصائب: مِنْ هَمٍّ وحَزَن، ومَرَضٍ وفَقْدِ وَلَد، ونحوِ ذلك.

وكذلك: بدُعَاءِ الغَيْر، فإنْ دعا أحدٌ لأحدٍ واستجابَ اللهُ دعاءه، فيخفّفُ اللهُ عَنه؛ كأنْ يدعُوَ له بالمغفرةِ والرَّحْمة.

وكذلك مِن المكفِّراتِ: فِتْنةُ القَبْر، وما يَعْرِضُ للإنسانِ بعدَهُ مِن الفَزَع والهَوْلِ يومَ القيامة، والسؤالِ والحَشْرِ، ونحوِ ذلك.

كلُّ هذه وغيرُها مِن المكفِّراتِ، وهي إنَّما تكفِّرُ حقوقَ اللهِ عَلَى المُحْضَةَ.

أَمَّا حقوقُ الآدميِّين؛ فلا تكفِّرُها سائرُ هذه المكفِّرات، وإنما يكفِّرُها اللهُ بإعادةِ الحقوقِ إلى أَهْلِها، أو استباحةِ أصحابها.

فأَخْذُ الأموالِ، والتعدِّي على الناسِ بِسَفْكِ الدماءِ والقَذْفِ؛ هذا مِمَّا لا يغفِرُهُ اللهُ وَلَى للعبدِ حتى تعادَ الحقوقُ إلى أَهْلِها، فلو استَغْفَرَ إنسانٌ مدى الدهر، وأكثر مِنَ الاستغفارِ على أن يُغفَر له دينارٌ أو دِرْهَمٌ استدانَهُ مِنْ شخصٍ ولم يُعِدْهُ، أو سرَقَهُ مِنْ شخصٍ، أو أن يُغفَر له لَظمةٌ لطَمَ بها شخصًا بغيرِ حق، لا يَغْفِرُ اللهُ وَلِيْكُ له؛ وهذا ممَّا أَخَذَهُ اللهُ وَلِي على نفسِهِ.

والمكفِّراتُ إِنَّما تكفِّرُ مِن الذنوب التي هي مِن حقِّ الله تعالى، ولا عَلَاقة للمخلوقِ بها؛ كشُرْبِ الخمر، وأكلِ المَيْتة، والدَّمِ، والنظرِ المحرَّم، وغيرِها؛ هذه هي التي تجري عليها مكفِّراتُ الذنوب.

#### المكفِّراتُ لحقوقِ الناسِ

أمّا حقوقُ الغَيْرِ، فلا تُكفّرُها، وهذا متقرِّرٌ في الشرع، والنصوصُ في ذلك متواترةٌ، وقد جاء عن النبيِّ عَلَيْ الدَّلَالةُ على هذا في أحاديث كثيرة، في «الصحيحيْن»، وفي «المسند»، و«السنن»، وغيرها؛ كحديث أبي ذَرِّ، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن زَيْد، وأبي هُرَيْرة، وعبد الله بن أُنيْس، وغيرهم عَيْن.

ولذا كانت خُطْبةُ النبيِّ ﷺ في عَرَفةَ حولَ ذلك؛ فشدَّد النبيُّ ﷺ على التحرُّز مِن حقوقِ الغير؛ مِن الدماءِ والأموالِ والأعراض.

وقَتِيلُ بني سَعْدِ بنِ بكر، ذكر النَّسَّابونَ: أنه كان صغيرًا يحبو أمامَ البيوتِ، وكان اسمُهُ آدَمَ، فأصابه حَجَرٌ أو سَهْمٌ مِنْ يَدِ رجلٍ من هُذَيْل (١).

## من السُّنَّةِ: تقصيرُ الخطبةِ، والصلاةِ يومَ عَرَفةَ، وتخفيفُهُما

والسُّنَّةُ: تقصيرُ الخُطْبةِ والصلاةِ، وتخفيفُهُما؛ فقد روى البخاريُ (٢)، عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ أنه قال للحَجَّاج: "إنْ كنتَ تريدُ السُّنَّةَ، فاقصرِ الخُطْبةَ، وعَجِّلِ الوقوفَ»؛ فنظَرَ الحَجَّاجُ لابنِ عمر، فقال ابنُ عمر: "صدَقَ».

لا كما يفعلُهُ كثيرٌ مِن الوُعَّاظِ وطَلَبةِ العلمِ مِن الإكثارِ مِن الحديثِ والوعظِ أدبارَ الصلواتِ يومَ عَرَفةَ وغيره، حتى لا يَخْلُوَ فرضٌ مِن واعظٍ ومذكِّرِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى (٤٣/٤)، وجمهرة أنساب العرب (ص٧٠).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (١٦٦٠).

وهذا خلافُ السُّنَّةِ؛ فالسُّنَّةُ: الانشغالُ بالدعاءِ والتضرُّع؛ ولذلك فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يذكِّرِ الناسَ في أيامِ حَجِّهِ إلَّا ثلاثَ مراتٍ أو أربعًا على قولِ بعضِ العلماء؛ كما تقدَّم.

ولم يَقُل عَيْنُ : أستغِلُّ جَمْعَ الناسِ للتعليمِ والتذكيرِ؛ فهذا الجمعُ لا يكادُ يحصُلُ إلَّا في النادرِ؛ بل هو عَيْنَ مع هذه الحالةِ لم يُكْثِرْ عليهم، بل خفَّف وقلَّل وقصَّر؛ لأنَّ الدعاءَ في هذه الأيام آكَدُ مِن غيرِه.

### الصلاةُ بِعَرَفةَ قَصْرًا وجَمْعًا

فَوَلْنُ: (ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ يَنَنَهُمَا شَيْئًا):

جاء في بعض الرواياتِ خارجَ «الصحيح»، عندَ ابنِ ماجه (۱)، والدارميِّ (۲): «ثُمَّ أُذَّنَ بِلَالُ».

والسُّنَّةُ بالإجماع \_ كما حكاه ابنُ المُنذِرِ (٣) وغيرُهُ \_: أن يصلِّيَ الحاجُّ قبلَ دخولِ عَرَفةَ الظهرَ والعَصْرَ قصرًا وجمعًا في وقتِ الأُولَى، ولا يسبِّح بينهما شيئًا، ثم يَدْخُلَها.

وهذا يومُ الجُمُعةِ، فلم يُصَلِّ الرسولُ عَيَّا الجُمُعةَ، بل صلَّاها ظهرًا.

ولا يُشتَرَطُ للجمعِ شرطٌ زائدٌ عندَ جمهورِ العلماء؛ خلافًا للحنفيَّةِ، وأهلِ الكوفةِ، قالوا: يُشتَرَطُ الجماعةُ، والإمامُ الأعظَمُ أو مَنْ يُنِيبُهُ؛ ولا دليلَ عليه.

<sup>(</sup>۱) فی سننه (۲۰۷۶). (۲) فی سننه (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) في الإجماع (٢١٥)، والإشراف (٣/ ٢١١).

#### وقتُ الوقوفِ بعَرَفةَ، وصِفَتُهُ

والوقوفُ يكونُ بعدَ زوالِ الشمس، وهو وقتُ الظهرِ، وينتهي بطلوعِ الفَجْر، ومَنْ وقَفَ قبلَ الفجر، فحَجُّهُ صحيحٌ.

والسُّنَّةُ: الوقوفُ بعدَ الزوال، والبقاءُ حتى تَغْرُبَ الشمس؛ لحديثِ جابرِ رَفِيُّ اللهُ هذا وغيرِه.

ولا يُشتَرَطُ للوقوفِ بِعَرَفةَ طَهَارةٌ، ولا استقبالُ قِبْلةٍ، بل ولا نِيَّةٌ؛ كما حكى الاتفاقَ على ذلك غيرُ واحدٍ؛ كابن قُدَامةَ رَغِيَّلهُ(١).

### حكمُ الاغتسالِ لدخولِ عَرَفَةَ

وقد اغتسلَ بعضُ الصحابةِ لدخولِ عَرَفةَ، وقد ثبَتَ ذلك عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ وغَيْرِه (٢).

## حكمُ الانصرافِ مِن عَرَفَةَ قبلَ الغروبِ

وقد اختَلَفَ أهلُ العلم فيمنِ انصرَفَ قبلَ الغروب:

فعامَّةُ أهل العلم: على صِحَّةِ الحجِّ.

وذهَبَ مالكُ \_ وهو روايةٌ عن أحمدَ غيرُ معتمَدَة \_: إلى عدمِ صحَّته؛ والدليلُ لا يَعْضُدُه.

بل قال ابنُ عبدِ البر<sup>(٣)</sup>: «لا أعلمُ أحدًا مِنْ فقهاءِ الأمصارِ قال بقول مالك».

في المغنى (٥/ ٢٧٥ \_ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۵۸۰۰ ـ ۱۵۸۰۱).

<sup>(</sup>٣) في التمهيد (١٠/١٠).

والصحيح: صحة الحجّ؛ لحديثِ عُرْوَة بنِ مُضَرِّسٍ؛ فقد روى أحمدُ، وأهلُ «السنن»(۱)، بسندٍ صحيح، عن عُرْوَة بنِ مُضَرِّسٍ؛ أنَّ النبيَّ عَيْدٍ قال: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ).

وهذا الحديثُ ظاهرٌ في صحةِ الحَجِّ بالوقوفِ بِعَرَفةَ في أيِّ وقتٍ مِنْ ليلِ أو نهارٍ.

ولا يجبُ الجمعُ بينَ الليلِ والنهارِ في الوقوفِ بعَرَفة، ولا حُجَّة ظاهرةً للقائلِ بالجمعِ فيها، والحجُّ صحيحٌ تامٌّ، ولا شيءَ على الحاجِّ فيه، وهو الصحيحُ مِن أقوالِ أهلِ العلم، وهو قولُ ابنِ حَزْم، والراجحُ في مذهبِ الشافعيَّة، وهو قولٌ لأحمدَ فيمن كان معذورًا.

وذهَبَ جماعةٌ مِنْ أهلِ العلم - وهو قولُ الإمامِ أحمَدَ، وأبي حنيفةَ، وغيرِهما -: إلى صحةِ الحَجِّ معَ وجوبِ الدَّمِ؛ وذلك لفعلِ النبيِّ ﷺ، وفعلِ أصحابِهِ، ولقولِهِ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) (٢٠).

ومَنْ وقَفَ بِعَرَفةَ ليلًا، فقد صَحَّ حَجُّهُ عندَ أكثرِ العلماء، وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعة، ومنهم مَنْ أوجَبَ الدَّمَ.

وجوَّزَ الإمامُ أحمدُ الوقوفَ مِنْ طلوعِ الفجرِ يومَ عَرَفَةَ؛ لظاهرِ حديثِ عُرْوةَ بن مضرِّس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰/۶ و۲۲۲)، وأبو داود (۱۹۵۰)، والترمذي (۸۹۱)، والنسائي (۳۰۲۹ ـ ۳۰۲۳)، وابن ماجه (۳۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

#### حكمُ وقوفِ النائم بِعَرَفةَ

والوقوفُ بِعَرَفةَ مِن النائم صحيحٌ؛ باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعة.

### حكمُ استقبالِ القِبْلةِ عند الوقوفِ بِعَرَفَةَ

فَوَلْنُ : (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الْصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ):

والصَّخَراتُ: في أسفلِ جبلِ الرَّحْمةِ بِوَسَطِ عَرَفاتٍ، والوقوفُ جائزٌ في أيِّ موضع من عَرَفةَ.

وحَبْلُ المُشَاةِ: هو تجمُّعُ الناسِ وتَجَمْهُرُهم.

واستقبالُ القبلةِ في مثلِ هذا سُنَّةُ؛ لقولِهِ: «وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ».

ويُشرَعُ لِمَنْ كان في عَرَفة، وأراد الانصراف: أن يستقبلَ القِبْلة. واستقبالُ القِبْلة يُشرَعُ في كثيرٍ مِن المواطنِ: في الدُّعاء، والصلاة، وذِكْرِ اللهِ عَلَى هذا المَوْطِنِ.

### الوقوفُ إلى الغُرُوبِ

وَ لَكُمْ: (فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ):

يقفُ بِعَرَفةَ إلى ما بعدَ غروبِ الشمس، وهذا هو السُّنَّةُ، فإذا غرَبَتِ الشمسُ وذهَبَتْ صُفْرَتُها، فقد فعَلَ السُّنَّةَ.

واختلَفَ العلماءُ في وقتِ الوقوفِ المشروعِ والمُجْزِئِ متى يَبْتدِئ، ومتى ينتهى:

فذهَبَ الجمهورُ \_ مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، واختاره

ابنُ تيميَّةَ، بل حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ إجماعًا \_: إلى أنَّ الوقوفَ يبدأُ مِن الزوالِ يومَ عَرَفةَ، إلى طلوع فَجْرِ يوم النحرِ؛ لِفِعْلِ النبيِّ ﷺ والخلفاءِ.

وذهَبَ أحمدُ: إلى أنَّ وقتَ الوقوفِ مِن طلوعِ فجرِ عَرَفَة، إلى طلوعِ فجرِ عَرَفَة، إلى طلوع فجرِ النحرِ؛ لظاهرِ حديثِ عُرْوةَ بنِ مضرِّس.

#### الدعاءُ يومَ عَرَفَةَ

ولا يصحُّ في الدعاء يومَ عَرَفةَ تحديدُ شيءٍ معيَّنٍ، وقد روى الترمذيُ (۱)؛ مِن حديثِ حمَّاد بن أبي حُمَيْدٍ، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّهِ ـ مرفوعًا ـ: (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ وحمَّادُ ليس بالقويِّ، أعلَّه به الترمذيُّ.

وقد رواه مالكُ<sup>(٢)</sup> مرسَلًا \_ وهو الصوابُ \_ مِن حديثِ زيادٍ، عن طَلْحةَ بن عُبَيْد الله.

وروى الترمذيُّ وغيرُهُ في هذا البابِ أدعيةً مرفوعةً مِن حديثِ عليٍّ وغيرهِ؛ ولا تصحُّ.

### جمعُ الناسِ في غيرِ عَرَفةَ يومَ عَرَفةَ (التعريفُ)

والتعريفُ يَوْمَ عَرَفةَ مِمَّنْ لم يَحُجَّ في بلادِهِ؛ في الحجازِ أو نَجْدٍ، أو الشامِ، أو سائرِ بلادِ الإسلام: أنْ يَجْتِمِعُوا في المسجدِ، ويخطُبَ فيهم الخطيبُ.

<sup>(</sup>۱) في جامعه (۳۵۸۵).

وهذا ليس مِن السُّنَّةِ، ولم يثبُتْ عن النبيِّ عَلَيْ في هذا شيءٌ، وصحَّ عن بعضِ الصحابةِ: أنهم كانوا يَجْمَعُونَ الناسَ في البَصْرةِ وغيرِها؛ فيَخْطُبُونَ فيهم، ويَذْكُرُونَ اللهَ عَلَى .

وقد أخرَجَ عليُّ بنُ الجَعْد<sup>(۱)</sup>، وابنُ أبي شَيْبة (<sup>۲)</sup>، والبيهقيُّ (<sup>۳)</sup>؛ مِن حديثِ شُعْبة، عن قتادة، عن الحَسنِ؛ أنه قال: «أولُ مَنْ صنَعَ ذلك عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ في البَصْرةِ»؛ يعني: التعريفَ بها.

وهذا لا يَصِحُ إسنادُهُ عن عبد الله بن عبَّاس؛ فالحَسَنُ البصريُّ لم يسمعْ مِن ابن عبَّاس، وإن جاء في بعضِ الطرق، وصَحَ عن الحسن؛ أنه قال: «خَطَبَنا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاس»؛ فالمرادُ به: أنه خطّبَ أهلَ البَصْرة.

فالحفَّاظُ قد ذكَرُوا أنَّ الحسَنَ البصريَّ لم يَسْمَعْ مِن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس؛ كما قال ذلك أبو حاتم وغيرُهُ مِن الأئمَّة.

وصحَّ هذا \_ أي: التعريفُ بعَرَفةَ \_ عن عمرو بن حُرَيْثٍ ؟ كما أخرَجَ ذلك ابنُ أبي شَيْبة (٤) ؟ مِن حديث سُفْيان ، عن موسى بن أبي عائشة ؟ قال: «رأيتُ عمرَو بنَ حُرَيْثٍ قد جمَعَ الناسَ يومَ عَرَفةَ يخطُبُ فيهم » ؛ وهذا إسنادُهُ صحيحٌ عنه .

ومَن فعَلَ ذلك، فقد خالَفَ السُّنَّة، وله سلَفٌ في ذلك مِن الصحابة، إلَّا أنَّ الأَوْلى تركُهُ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يَفْعَلْهُ، ولم يأمُرْ به، ولم يفعلْهُ الأئمةُ مِن الخلفاءِ الراشدينَ عَلَيْهِ بعدَهُ.

<sup>(</sup>۱) فی مسنده (۲۷۹ و ۹۸۷). (۲) فی مصنفه (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١١٨/٥)؛ من طريق على بن الجعد.

<sup>(</sup>٤) في مصنفه (٤٧٤).

#### صومُ عرَفةَ للحاجِّ

لم يَصُمِ النبيُّ عَلَيْ عَرَفةَ بعَرَفةَ، وقد جاء فضلُ صومِهِ في «الصحيح»(١)؛ مِنْ حديثِ أبي قَتَادةَ؛ أنَّ النبيَّ عَيَّا مُنِلَ عن صيامِ عَرَفةَ، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ).

والأصلُ في هذا الفضلِ: العمومُ للحاجِّ وغيرِه، ولكنْ لمَّا كان الصومُ شاقًا ويَشْغَلُ عن عملِ أفضَلَ منه يحتاجُ إلى قُوَّة، تَرَكَهُ النبيُّ عَيْف، وتَرَكَهُ خلفاؤُهُ؛ حتى لا يَشُقُّوا على الأَمَّةِ وعلى أنفُسِهم؛ وذلك أنَّ الوقوفَ بِعَرَفةَ يكفِّرُ هنتيْن؛ فلا الوقوفَ بِعَرَفةَ يكفِّرُ هنتيْن؛ فلا يناسِبُ الانشغالُ بمفضولِ عن فاضل.

والمفضول: صومُهُ، والفاضل: الوقوف به، والدعاءُ والتضرُّعُ وذكرُ اللهِ فيه.

والأظهَرُ: أنه لا يُشرَعُ لِمَنْ يقتدي الناسُ به أن يصومَ ولو كان قادرًا؛ لأنَّ الأمرَ يتعلَّقُ بالناسِ، لا به وحدَهُ؛ ولذا أعلَنَ النبيُّ عَلَيْهُ فِطْرَهُ؛ ليراهُ الناسُ فيُفْطِروا؛ كما في «الصحيحَيْن» (٢)، عن أمِّ الفضلِ، وميمونةَ؛ أنَّ الناسَ شكُّوا في صيامِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ يومَ عَرَفةَ، فأُرسِلَ إليه بِقَدَح لَبَنِ، وهو واقفٌ على بعيرِه لِيَشْرَبَهُ.

وأمَّا مَنْ لا يقتدي به الناسُ، ويَجِدُ قوةً، فعليه يُحمَلُ صومُ عائشةَ بِعَرَفةَ وغيرها مِن السلف.

وجمهورُ العلماءِ: على أنه لا يُسَنُّ صومُ الحاجِّ بِعَرَفةَ؛ خلافًا

أخرجه مسلم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۵۸ و۱۹۸۹)، ومسلم (۱۱۲۳ و۱۱۲۲).

للحنفيَّة؛ لأنَّ الانشغالَ بالوقوفِ أَوْلى، وقلَّما يجدُ الصائمُ قوةً للدعاءِ والذكرِ سائرَ اليوم.

#### جوازُ الإردافِ على الدابَّة

### وَّلْمُ: (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ):

فيه: جوازُ الإردافِ ما لم يضُرَّ ذلك بالدابَّة؛ إذْ إنه فِعْلُ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فقد أردَفَ أسامةً؛ كما في هذا الخبَرِ، وأردَفَ معاذَ بنَ جَبَلٍ (١١)، وأردَفَ الفضلَ (٢٠)، وغيرَهُمْ مِن أصحابِهِ عَلَيْهِ.

# الدَّفْعُ مِن عَرَفةَ، وأمرُ الناسِ بالسَّكِينَةِ

فَوَلْى : (وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَخَلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُّمَنَى: أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ):

أي: يشيرُ بيدِهِ ﷺ آمِرًا الناسَ بالسكينةِ وعَدَم العَجَلَة.

وَلْيُ : (كُلُّمَا أَتَى حَبُلًا مِنَ الحِبَالِ، أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ):

المرادُ بالحَبْلِ - هنا -: هو كَثِيبُ الرَّمْلِ المرتَفِع.

فكلَّما أتى النبيُّ عَلَيْ حبلًا مِنَ الحِبَال، أرخى لدابَّته؛ كي تَنْشَطَ في صعودِ ذلك الحَبْل، وذلك المرتفع؛ لكي يكونَ أسرَعَ لخروجِهِ وأسمَح؛ وهذا معلومٌ أنَّ راكبَ الدابَّةِ إذا قَرُبَ مِنْ مرتفع، يُرخي لها الزِّمَامَ؛ كي تَنْشَطَ وتُسْرِعَ، فإذا أتت ذلك المرتفع، تأتيه بنشاطٍ وقُوَّةٍ، فتَصْعَدُهُ

<sup>(</sup>۱) كما عند البخاري (۱۲۸)، ومسلم (۳۲)؛ من حديث أنس ﷺ، وكذا عند البخاري (۲۸۵)، ومسلم (۳۰)؛ من حديث معاذ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث جابر ضِّطِّيَّهُ هذا.

بسهولة، بخلافِ الذي يَشُدُّ الزمامَ على الراحلة، فإذا بلَغَتْ ذلك المرتفع، فإنها تَصْعَدُهُ بصعوبة، وربَّما إذا كان مرتفعًا جدًّا، لا تَصْعَدُهُ وتَرْجِعُ.

#### عَمَلُ أهل الجاهليَّةِ بمُزْدَلِفَةَ

#### وَكُنَّ: (حَتَّى أَتَى المُّزْدَلِفَةَ):

مُزْدَلِفةُ: مِن الحَرَم، وهي: حَدُّ الحَرَم مِن جهةِ المشاعرِ.

ولذلك كانت قريشٌ ـ والتي تسمَّى الحُمْسَ ـ يقفون فيها يومَ عَرَفةَ ولا يقفون فيها يومَ عَرَفة ولا يقفون في عَرَفة لأنهم كانوا يُحرِّمون على أنفُسِهم الخروجَ مِنَ الحَرَم، فيقفون عند أقصى حَدِّ للحَرَم، وهو مُزْدَلِفة، فلا يتجاوزونه، وذلك مِن تشريعاتِهِمُ الباطلةِ، والمخالفةِ لشريعةِ الله، والتي جاء النبيُّ عَلَيْهُ بتغييرها.

### صلاةُ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ جمعًا وقصرًا

#### وَكُنْ: (فَصَلَى بِها المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا):

أمَّا مَن حبَسَهُ الزِّحَامُ، ولم يستطعِ الوصولَ إلى مُزْدَلِفةَ قبلَ منتصَفِ الليل، فإنه يصلِّي في طريقِهِ ولا بأس، بل إنه يجبُ عليه أن يصلِّي المغرِبَ والعشاء؛ إذا غلَبَ على ظنّه أنه لا يَصِلُ إلى مزدلفةَ إلَّا بعدَ خروج وقتِ العشاء.

والسُّنَّةُ: أَن يصلِّيَ في مُزْدَلِفةَ المغرِبَ والعشاءَ جَمْعًا وقَصْرًا للعشاء في وقتِ العشاء.

ولا يسبِّحُ بينهما؛ أي: لا يصلِّي بينهما، وقد سبَّح جابرٌ بينهما، ولا يُقْتَدَى بذلك مقابِلَ ما ثبَتَ عن النبيِّ عَلِيْهِ.

ويجوزُ الجمعُ في وقتِ المغرِبِ إذا وصَلَ مبكِّرًا، إلَّا أنه خلافُ الأَوْلَى.

وقال أبو حنيفة، والثوريُّ، وداود: إنه لا يجوزُ الجمعُ إلَّا في وقتِ العشاء؛ وذلك أنهم يَرَوْنَ أن الجمعَ مِن النُّسُكِ.

وهذا الجمعُ بمزدلفةَ جَمْعُ تأخير، وهو سُنَّةُ بالإجماع.

وإنما الخلافُ فيما لو صلَّى كلَّ صلاةٍ في وقتها، فعندَ الجمهورِ: الجوازُ؛ خلافًا لأهلِ الرأي؛ إذْ قالوا بإعادةِ المغرِبِ لو صلَّاها قبلُ.

### صلاةُ الوِتْرِ بِمُزْدَلِفَةَ

ولم يذكُرْ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ﴿ إِنَّ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَيْهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَكُو اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

الصحيح: أنه يُشرَعُ له ذلك؛ وهذا الذي عليه عملُ الصحابة وهذا كما ثبَتَ ذلك عن أسماء وغيرِها، وكذلك الوِتْرُ أيضًا، وعدَمُ ذكرِهِ لا يَدُلُّ على أنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يفعلهُ؛ لأنَّ الوِتْرَ وقيامَ الليلِ ليس مِن النَّسُك، ولا علاقة له بالحجّ، وهو هنا في سياقِ ذِكْرِهِ لمناسكِ الحَجِّ، فلو ذكرَ تفاصيلَ ما فعله النبيُّ عَلَيْهِ مِن حَرَكاتِهِ وسَكَناتِهِ وتعبُّدِهِ عَلَيْهُ، وما يفعلهُ في سائرِ يومِهِ في غيرِ الحجِّ، لَمَا كفاه ذلك، وما استطاع؛ ولذلك كان سياقُ الخبرِ عن النبيِّ عَلَيْهُ في حديثِ جابرِ هذا وغيرِه، في سياق ذِكْرِ حَجَّةِ النبيِّ عَلَيْهُ.

فيبقى الوِتْرُ وقيامُ الليلِ على الأصلِ مِن أنه مشروعٌ، وعدَمُ ذكرِهِ في هذا الخبَر لا يعني عدَمَ وقوعِهِ.

#### قِيَامُ الليلِ بمُزْدَلِفَةَ

وقد ثبَتَ عن بعضِ أصحابِ النبيِّ عَلَيْ: أنه كان يصلِّي الليلَ بمُزْدَلِفة ويقومُ؛ كما ثبَتَ ذلك عن أسماء؛ كما في «الصحيحيْن» (۱) وغيرِهما، عن يحيى، عن ابن جُرَيْج، عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء؛ «أنها نزَلَتْ ليلة جَمْع بالمُزْدَلِفَةِ، فقامت تصلِّي، فصلَّتْ ساعةً، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غابَ القَمَرُ؟ قلتُ: لا، فصلَّت ساعةً، ثم قالتْ: يا بُنَيَّ، هل غابَ القَمَرُ؟ قلتُ: نعم، قالتْ: فارتَحِلُوا، فارتَحَلْنا يا بُنَيَّ، هل غابَ الجَمْرة، ثم رجَعَتْ، فصلَّتِ الصبحَ في مَنْزِلها، ومَضَيْنا، حتى رمتِ الجَمْرة، ثم رجَعَتْ، فصلَّتِ الصبحَ في مَنْزِلها، فقلتُ لها: يا هَنْتَاهُ، وما أرانا إلَّا قد غَلَسْنَا، قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ أَذِنَ للظُّعُن».

إِذَنْ: فيبقى قيامُ الليلِ وصلاةُ الوترِ على الأصل، والأصلُ فيه: أنه مشروعٌ وثابتٌ عن النبيِّ ﷺ في جميع أحوالِه.

## حُكْمُ المَبِيتِ بمُزْدَلِفةَ

والمبيتُ بمُزْدَلِفَةَ واجبٌ مِن الواجباتِ، مَنْ تَركَهُ عامدًا مِن غيرِ عَدْرٍ، فَهُو آثِمٌ، وأُوجَبَ الأَئمَّةُ الأربعةُ على تاركِهِ دمًا؛ واستدلُّوا بحديثِ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ ﷺ.

ومَن وَقَفَ آخِرَ جزءٍ مِن الليلِ بعَرَفة، سيَفُوتُهُ الوقوفُ بمُزْدَلِفةً بلا ريبٍ؛ فدَلَّ على عدم رُكْنِيَّته.

البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).

وقد قال بعضُ العلماءِ: بِرُكْنِيَّته؛ وذهَبَ إليه داودُ، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ جُزيْمةً، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذِرِ، وجماعةٌ مِن التابعين؛ كالشَّعْبيِّ، والحَسَنِ، وعَلْقَمةَ بنِ قيس.

وقال الأوزاعيُّ: بسُنِّيَّةِ، ورُوِيَ ذلك عن عطاء.

وقد رَوَى سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه»(۱) عن إبراهيمَ النَّخَعي، عن الأسود؛ «أنَّ رجلًا جاء إلى عُمَرَ، وهو بجَمْع بعدما أفاضَ مِنْ عَرَفة، فقال لعمر: قَدِمْتُ الآنَ، فقال له عمرُ: أَمَا وَقَفْتَ بِعَرَفة؟ قال: لا، قال عمر: ائْتِ عَرَفة، وقِفْ به هُنَيْهَةً، ثم أَفِضْ لجَمْعٍ؛ فأصبَحَ عمرُ بجَمْعٍ يقولُ: أجاء الرجلُ؟ فلما جاء، أَفَاضَ».

وهو صحيح؛ ولو كان المَبِيتُ بمُزْدَلِفةَ مِن الأركانِ، وقد فاته قطعًا؛ لأنه ما جاء إلا صَبَاحًا \_: لَأَبْطَلَ عمرُ حَجَّهُ.

وفيه: دليلٌ على أنه لم يأمُرْهُ بدَمٍ؛ لأنه فاتَهُ المبيتُ بمزدلفة، وهو واجبٌ؛ لأنَّ الدمَ لا يجبُ إلَّا بدليلِ؛ كما تقدَّم.

### الفَرْقُ بين المَبيتِ والوقوفِ

والوقوفُ والمبيتُ بمُزْدَلِفةَ مسألتانِ قد تَشْتَبِهانِ على البعض:

- فالمبيتُ: ليلةَ النَّحْرِ إلى الفَجْرِ.
- والوقوفُ: بعدَ الفَجْرِ مِنْ يوم النَّحْر.

فأوجَبَ المبيتَ أحمدُ، ومالكُ، والشافعيُّ، وقالوا بسُنِّيَّةِ الوقوف. وعكَسَ الحنفيةُ هذا القولَ؛ فأوجَبُوا الوقوف، وسَنُّوا المبيتَ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح عمدة الفقه (٣/ ٢١٤).

إِلَّا أَنَّ الإمامَ مالكًا أُوجَبَ النزولَ بمزدلفةَ قَدْرَ إنزالِ الرِّحَالِ فقطْ؛ في أيِّ وقتٍ كان مِن الليل.

وأَغرَبَ ابنُ حزم (١)؛ فقال: «مَنْ ترَكَ الصلاةَ خلفَ الإمامِ فَجْرَ مزدلفةَ بمزدلفةَ، فقد بطَلَ حَجُّه».

وهذا قولٌ ظاهرُ البُطْلانِ.

وأعجَبُ منه: قولُهُ (٢) \_ فيمن صلَّى معَ الإمامِ على غيرِ طهارةٍ ناسيًا \_: إنَّ حَجَّهُ باطلٌ؛ لعدمِ إدراكِهِ الصلاةَ صحيحةً مع الإمامِ.

ولا يلزمُ مِن المبيتِ النَّوْمُ، وإنما هو المُكْثُ والبقاءُ.

## ﴾ الدَّفْعُ مِن مُزْدَلِفَةَ بعدَ منتصَفِ الليلِ للضَّعَفَةِ وغيرِهِمْ ﴿

ومَن دفَعَ بعدَ منتصَفِ الليل، فلا شيءَ عليه؛ عند جمهورِهم.

وقال الحنفيَّةُ: بالدم؛ لتَرْكِ الوقوفِ، لا لتركِ المبيتِ بعدَ منتصَفِ الليل؛ لأنهم يَرَوْنَ وجوبَ الوقوفِ، وسُنِّيَّةَ المبيتِ.

ويُباحُ للضَّعَفَةِ مِن الناسِ ـ كالشيوخِ الكبار، والأطفالِ ـ ومَنْ فيه مَرَضٌ؛ كعَرَجٍ وعَمَّى ونحوِ ذلك، وكذلك النساءُ مِمَّنْ لا يَسْتَطِعْنَ المسيرَ معَ الزحامِ ـ: يُباحُ لهم أن يَنْفِرُوا مِنْ مُزْدَلِفة بعدَ منتصَفِ الليل، أو بعدَ مَغِيبِ القَمَر.

ولا يجوزُ لغيرِهِمْ أن يَنْفِرُوا قبلَ طلوع الفجر.

وقد رَخَّصَ النبيُّ ﷺ للضَّعَفةِ؛ كما روى الشيخان (٣)، عن سُفْيان بن

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).

عُيَيْنة، عن عُبَيْد الله بن أبي يزيد؛ أنه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْ الله عَلَى: «أنا مِمَّن قَدَّمَ رسولُ اللهِ عَلِيْهِ في ضعَفَةِ أهلِهِ».

ولِمَا رَوَيَاهُ \_ أيضًا (1) \_ عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن القاسم، عن القاسم، عن عائشة عن عائشة وَيُنِيًا ؟ قالت: «استَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النبيّ عَيْنَةً ليلةَ جَمْعٍ، وكانتْ تَقِيلَةً ثَبِطَةً ؟ فَأَذِنَ لها».

#### الرمي قبل طلوع الشمس

ويُبَاحُ للضَّعَفةِ الرميُ قبلَ طلوعِ الشمس، بل يباحُ لهم رَمْيُ العَقَبةِ متى ما وَصَلُوها، ولو قبلَ الفجرِ - على الصحيحِ - وذلك لفِعْلِ أسماءَ في خَبرِها الذي ذكرْناه سابقًا؛ وهو قولُ عطاءٍ، وأحمد، والشافعي؛ أي: يجوزُ الرميُ قبلَ طلوع الشمسِ مطلَقًا؛ ولو كان قبلَ الفجر.

وروى أبو داود (٢)، عن الضَّحَّاكِ بنِ عثمان، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة عَلَيْهِ بأُمِّ سَلَمةَ ليلةَ النَّحْر، فرَمَتِ الجَمْرةَ قبلَ الفَجْر».

وضعَّف هذا الحديثَ الإمامُ أحمد؛ كما ذكره عنه ابنُ عبدِ البَرِّ (٣)، ولم يُنكِرِ الروايةَ البيهقيُ (٤)، وابنُ القيِّم (٥)، وقد خُولِفَ فيه الضَّحَّاكُ؛ فرواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، والدَّرَاوَرْدِيُّ، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا؛ وهو أشبهُ بالصَّوَاب (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٨٠)، ومسلم (۱۲۹۰). (۲) في سننه (۱۹٤۲).

<sup>(</sup>٣) في التمهيد (٧/ ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر: معرفة السنن (٧/ ٣١١ ـ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (٢/ ٢٤٨ \_ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: العلل للدارقطني (١٥/ ٥٠ ـ ٥١).

والأصلُ فيمن عَجَّلَ: أن يكونَ عجَّل للرمي، والأصلُ: رَمْيُهُ متى وصَارَ.

واحتجَّ مَنْ منَعَ مِنْ رَمْي جمرةِ العَقَبةِ قبلَ طلوع الشمسِ بالمرفوع: (لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)؛ فقد رواه أبو داود (١١)، والنَّسَائيُّ (٢)، وابنُ ماجه (٣)، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْل، عن الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عن ابن عبَّاس عَيُّها؛ قال: «قَدَّمَنَا رسولُ اللهِ عَيَّةِ ليلةَ المُزْدَلِفةِ أُغَيْلِمَةَ بني عبدِ المُطَّلِبِ، فجعَلَ يَلْطَخُ أفخاذَنَا بِيَدِهِ، ويقولُ: (أَيْ بَنِيَّ، لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)».

وقولُه في هذا الحديثِ: (لَا تَرْمُوا حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) شاذٌّ؛ لم يأتِ في حديثٍ عن ابن عبَّاس إلَّا مِنْ هذا الوجهِ.

ولم يسمع الحَسَنُ العُرَنِيُّ مِنِ ابنِ عبَّاس؛ كما قاله البخاريُّ في «تاريخه الأوسط» (٤).

ورواه أبو داود(٥)، والنَّسَائيُّ (٦)، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عبَّاس.

قال الترمذيُّ (٧): «حسَنٌ صحيح».

ورواه الترمذيُّ (^)، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس.

وقال البخاريُّ (٩): «الحَكَمُ هذا عن مِقْسَم مضطَرِبٌ؛ لِمَا وصَفْنا، ولا ندري: الحَكَمُ سَمِعَ هذا مِن مِقْسَم أم لا؟!».

<sup>(</sup>۲) فی سننه (۳۰۶۶).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱۹٤٠).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الأوسط (٣/٢٠٣).

<sup>(</sup>۳) فی سننه (۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٦) في سننه (٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١٩٤١). (۷) في جامعه (۳/ ۲٤۰).

<sup>(</sup>۸) فی جامعه (۸۹۳).

<sup>(</sup>٩) في التاريخ الأوسط (٣/ ٢٠٢).

ورواه الأصفهانيُّ في «طبقات المحدِّثين بأصفهان» (۱)؛ مِن طريقِ شُعَيْب بن شُعَيْب ـ أخي عَمْرو بن شُعَيْب ـ عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس؛ ولا يصحُّ أيضًا.

ومنَعَ مِن الرمي قبلَ طلوعِ الشمسِ بعضُ السَّلَفِ؛ كمجاهدٍ، والنَّحَعيِّ، وسُفْيان، واختار ابنُ القيِّم: أنَّ الرميَ قبلَ طلوعِ الشمسِ خاصٌّ بالضَّعَفَةِ.

والسُّنَّةُ: أَنْ يكونَ الرميُ بعدَ طلوع الشمسِ بالاتفاق.

قال ابنُ المُنْذِر (٢): «ومَنْ رمى قبلَ الفجرِ، فلا إعادةَ عليه، ولا أعلَمُ أحدًا قال: لا يُجْزِئُهُ».

## موضعُ المَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

فَلْنُ: (ثُمَّ اضَطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبِحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَلَمْ الصُّبِحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسَتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا،

والمَبِيتُ بمزدلفةَ يصحُّ في أيِّ موطنِ منها، لا فَرْقَ بينَ مَوَاطِنِها؟ لِمَا روى مسلمٌ (٣)؛ قال: حدَّثنا عمر بن حَفْص بن غِيَاثٍ، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر \_ مرفوعًا \_ أنه قال: (نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا

<sup>(</sup>١) طبقات المحدثين (٣/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٤/ ٣٦١ ـ ٣٦٢)، وفتح الباري (٣/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۱۲۱۸).

مَنْحَرٌ؛ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفُ).

# النَّفْرُ مِنْ مُزْدَلِفةَ قبلَ طلوعِ الشمسِ

ويُستحَبُّ للمُحرِمِ أَن يَنْفِرَ مِن مُزْدَلِفةَ قبلَ طلوعِ الشمس، والنبيُّ وَاللهِ خالَفَ ما عليه أهلُ الجاهليَّة؛ فهم لم يَنْفِرُوا إلَّا بعدَ شروقِ الشمس، حيثُ كانوا يقولون \_ أعني: أهلَ الجاهليَّةِ \_: «أَشْرِقْ ثَبِيرْ» (١).

فَمِنْ شريعتِهِمْ وحَجِّهِمْ ونُسُكِهم: عدَمُ النَّفْرةِ مِن مُزْدَلِفةَ إلَّا بعدَ الشُّرُوق؛ ولذلك كان مِن مخالَفَةِ أهلِ الجاهليَّةِ: أَنْ يَنْفِرُوا قبلَ شروقِ الشمس؛ اقتداءً بالنبيِّ عَيْكِيَّ.

#### موضعُ صلاةِ الفَجْرِ لمن باتَ بمزدَلفةَ، من الضَّعَفَةِ وغيرهِمْ

ويُصلِّي الفجرَ بمُزْدَلِفةَ مَن لم يكن مِنَ الضَّعَفة.

أمَّا الضَّعَفةُ \_ كما ذكرنا \_ فإنهم يَنْفِرُونَ بعدَ مغيبِ القمر، أو بعدَ منتصَفِ الليل، ثم يَرْمُونَ الجَمْرةَ متى بلغوها؛ وذلك جائزٌ على الصحيح.

<sup>(</sup>١) كما عند البخاري (١٦٨٤)، وابن ماجه (٣٠٢٢)؛ من حديث عمر ﴿ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلِي عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ

## يومُ النَّحْرِ

ويومُ النحرِ: هو يومُ الحَجِّ الأكبرِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ يَالِي النّاسِ يَوْمَ الْحُجِّ الْأَكْبَرِ ﴿ التوبة: ٣]، ولا خلافَ أنَّ الأذانَ كان يومَ النحرِ، ولِمَا رواه البخاريُ (١) معلّقًا؛ مِنْ حديثِ هشامِ بنِ الغازِ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ وقَفَ يومَ النحرِ بينَ الجَمَراتِ، فقال: (هَذًا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ).

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ يومَ الحجِّ الأكبرِ هو يومُ عَرَفةً.

وقال آخرون: هي أيامُ العَشْرِ كلُّها؛ كقولهم: «يومُ الجَمَلِ»؛ وهي أيَّام.

### جوازُ الإردافِ على الدابَّةِ، وإرشادُ النبيِّ عَيَّالًا للفَضْل بن العبَّاس

فَوَلْمُ: (وَأَرْدَفَ الفَضَٰلَ بُنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُّلًا حَسَنَ الشَّغْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا):

وهذا \_ أيضًا \_ يدلُّ على جوازِ الإردافِ على الدابَّة؛ كما تقدُّم.

وهذا الوصفُ للفضلِ بنِ عَبَّاس إشارةٌ لِمَا يأتي مِن افتتانِ النساءِ به، وكذلك نَظَرُهُ إلى النساءِ، وإرشادُ النبيِّ عَيْلَةٍ له: أنَّ ذلك منهيٌّ عنه.

فَوَكُنُ : (فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضَلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢/ ١٧٧).

إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجَهِ الفَضَّلِ، يَصِّرِفُ وَجَهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ):

الظُّعُنُ؛ أي: النساءُ، والفضلُ بنُ عبّاس هو ابنُ عمّ رسولِ اللهِ عَلَى والنبيُ عَلَى وَجْهِه؛ كي يُدِيرَ وجهه ؛ لئلّا ينظُرَ إلى والنبيُ عَلَى وَجْهِه؛ كي يُدِيرَ وجهه ؛ لئلّا ينظُرَ إلى النساء؛ فقد أنكرَ النبيُ عَلَى عليه ذلك بيده، ولم يأمُره بلسانه؛ وهذا هو الأصلُ، فإنَّ النبيَ عَلَى قال ـ كما في «الصحيح»(۱) ـ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ).

## وادي مُحَسِّرٍ

### وَلَّهُ : (حتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ):

ومحسِّرٌ: وادٍ بين المزدَلِفةِ وبين مِنَّى، وليس هو منهما، وقد جاء في «مسلم» (٢)؛ مِن حديثِ أبي مَعْبَد، عن ابن عبَّاس، عن الفَضْل؛ أنه قال: «كنتُ رَدِيفَ النبيِّ عَيَّا ً حتى دخَلَ مُحَسِّرًا \_ وهو مِنْ مِنَّى \_...»؛ الحديثَ. وقوله: «وَهُوَ مِنْ مِنَّى» هو مِن قولِ مَنْ دُونَ النبيِّ عَيَّا ً.

ويُسَنُّ الإسراعُ في وادي محسِّرٍ لظاهرِ الحديث، ولحديثِ عليٍّ عندَ الترمذيِّ ""، ولأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يحرِّكُ راحلتَهُ في محسِّر؛ كما رواه مالكُ في «الموطأ» (٤)، عن نافع، عن ابن عمر.

ولا أصلَ لكونِ هذا الوادي مَوْطِنًا لحَبْسِ فِيلِ أَبْرَهة، ولا أعلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٩). (۲) صحيح مسلم (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) في جامعه (٨٨٥).

لهذا أيَّ مستَنَدٍ يعوَّلُ عليه، والنبيُّ ﷺ إنَّما أسرَعَ عندَ الدفعِ مِن عَرَفةَ إلى مِنًى فقطْ، ولم يُذكَرْ أنه أسرَعَ عند ذَهَابِهِ مِنْ مِنًى إلى عَرَفةَ.

وقد نصَّ الشافعيُّ في «الأم» على احتمالِ كَوْنِ إسراعِهِ في وادي محسِّرٍ لأجلِ سَعَةِ الموضع، وهكذا كلُّ مَن خرَجَ مِن مَضِيقٍ إلى فضاءٍ، فالعادةُ جَرَتْ بتحريكِهِ وإسراعِهِ فيه (١).

#### رَمْيُ جَمْرةِ العَقَبَةِ

فَوَلْٰٓى : (فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُّسَّطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ النَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ):

وهي: جَمْرةُ العَقَبةِ، فرماها النبيُّ ﷺ، وهو أولُ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ القادمُ مِن مُزْدَلِفةَ؛ وهذا هو السُّنَّة، وإنْ بدأ بغيرِ الرميِ مِن أعمالِ يومِ النحر، فلا حرَجَ.

### حُكْمُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ

فَوْلُمْ: (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا):

الجمهورُ: على أنَّ الرميَ واجبٌ. وقيل: سُنَّةُ، وقيل: يجزئُ عنه التكبيرُ. وقيل: رُكْنُ؛ قال برُكْنِيَّتِهِ بعضُ المالكيَّة.

والصحيحُ: وجوبُ الرَّمْيِ؛ لِفِعْلِهِ عَيَّاتُهِ، وفعلِ أصحابِهِ، ولقولِهِ عَيَّاتُهُ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)(٢).

<sup>(</sup>١) **انظر**: القرى، للمحب الطبرى (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وفي قولِهِ: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» دَلَالةٌ على وجوبِ كونِ الحَصَى منفرِدًا، كلُّ حصاةٍ يرميها برَمْيَةٍ؛ ولذا قال ـ هنا ـ: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ».

ومَنْ رمى الجَمْرةَ بِسَبْعِ حَصَيَات برَمْيةٍ واحدةٍ، لم يُجْزِئْهُ ذلك، وتُعَدُّ رميةً واحدةً.

## التكبيرُ مَعَ الرَّمْي

ويُشرَعُ التكبيرُ مَعَ كلِّ حَصَاة؛ بأنْ يقولَ: «اللهُ أكبر»؛ هذا سُنَّةٌ، وليس بواجب.

### قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي

وبشروعِهِ في الرَّمْيِ يَقْطَعُ التلبيةَ عندَ جماهيرِ أهلِ العلمِ.

خلافًا لأحمدَ في المشهورِ، وإسحاقَ، وابنِ خُزَيْمةَ؛ فإنهم قالوا: يَقْطَعُ التلبيةَ بعدَ الرمي؛ وهذا لا دليلَ عليه صريحًا؛ حيث إنه جاء \_ هنا \_: "يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»؛ فلا مكانَ للتلبيةِ إذَنْ.

وقد روى الشيخان (۱)؛ مِن حديثِ الفَضْل، قال: «كُنْتُ رَدِيفَ النبيِّ ﷺ مِنْ جَمْعِ إلى مِنْي، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى الجَمْرةَ».

وروى ابنُ المُنذِرِ<sup>(۲)</sup> بسندٍ صحيح، عن ابنِ عبَّاس؛ أنه قال: «التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الحَجِّ، فإنْ كنتَ حاجًّا، فلَبِّ حتى بَدْءِ حِلِّكَ، وبَدْءُ حِلِّكَ أَن تَرْمِى جمرةَ العَقَبةِ».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵٤٤)، ومسلم (۱۲۸۱ و۱۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري (۳/ ۵۳۳).

## صفةُ الحَصَى

#### فَوْلْيُ: (مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ):

الخَذْفُ: بفتح الخاء، وسكونِ الذال، وهو: الحصى الصغيرُ الذي على قَدْرِ الأُنْمُلَةِ، الذي لا يصيدُ صَيْدًا، ولا يَنْكَأُ عَدُوًّا.

وقد ثبَتَ وصفُهُ في «الصحيحين»(۱)، وغيرهما؛ مِن حديثِ كَهْمَسٍ، عن عبد الله بن المُغَفَّل؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ اللهُ عَن عبد الله بن المُغَفَّل؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهُ عَن الخَذْفِ، وقال: (إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا؛ ولَكِنَّهَا تَفْقَأُ العَيْنَ، وتَكْسِرُ السِّنَّ).

أي: لا يَصُدُّ الصائلَ عن صَوْلَتِه، ولا يصيدُ الصيدَ إذا رُمِيَ به، وإنما يَكْسِرُ السِّنَّ إذا رُمِيَ، ويفقأُ العَيْنَ، هذا هو الحصى الذي يُشرَعُ الرميُ به؛ وهو على قَدْرِ الأُنْمُلة.

ولا يُشرَعُ رميُ الحَجَرِ الكبير؛ فإنَّ هذا ممَّا نُهِيَ عنه؛ فقد نهى ﷺ عن ذلك، وسمَّاه غُلُوًّا (٢٠).

## صفةُ الرمي

ويرمي الحجرَ رَمْيًا بيدِهِ باليمينِ أو بالشمال، وأمَّا وضعُ الحجرِ في الحَوْضِ وضعًا مِنْ غيرِ رَمْيٍ، فلا يُجزِئُ، وحُكِيَ الاتفاق عليه؛ لأنه لم يَرْم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) كما عند النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)؛ من حديث ابن عباس ﴿ مُعْمِّا.

## التحلُّلُ بالرميِ

وبرمي جَمْرةِ العَقَبةِ يتحلَّلُ الحاجُّ تحلَّلُهُ الأُوَّلَ ـ على الصحيح ـ ويَحِلُّ له الطِّيبُ، وكلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه، إلَّا النساء؛ وهو قولُ مالك، وروايةٌ عن أحمد، وقال به عطاءٌ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهُما.

وبه قالتْ عائشةُ (٢)، وابنُ الزبيرِ (٣)، مِن الصحابة؛ كما روى ابنُ أبي شَيْءٍ إلا النِّسَاءَ، حتى يَطُوفَ بالبَيْتِ».

وصحَّ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ؛ كما رواه مالكُ في «الموطَّأ»(٤)، عنه؛ أنه يرى أَنَّ الطِّيبَ يحرُمُ عليه مع النساءِ حتى يَطُوفَ!

لكنَّ عائشةَ أعلمُ بحالِ النبيِّ عَلَيْ تلك مِن الصحابةِ؛ لِقُرْبِها منه، وعندها زيادةُ علم، وقد كان سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ لمَّا روى قولَ عمر ذكرَ خبر عائشةَ يقولُ: "وسُنَّةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ تُتَبَعَ» (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۹۸۹ و۱۳۹۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٩٩٠ و١٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١/ ٠١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مسند الشافعي (١/ ٢٩٧ ـ ٢٩٩)، ومسند الحميدي (٢١٢ ـ ٢١٤).

### الوقتُ المُجزِئُ لرمي جَمْرةِ العَقَبةِ

وتُرمَى جَمْرةُ العَقَبةِ مِن وصولِ الحاجِّ مِن مُزدَلِفة، ويمتدُّ وقتُهَا إلى طلوعِ الفجرِ مِن أَوَّلِ أَيامِ التشريق ـ على الصحيحِ ـ فقد روى مالكُ في «الموطَّأ»(۱)، عن نافع؛ أن ابنةَ أخ لصفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بالمزدَلِفَةِ، وتخلَّفت هي وصفيَّةُ حتى أتنا مِنَى بعدما غرَبَتِ الشمسُ مِن يومِ النحرِ، فأمرَهُمَا ابنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الجَمْرةَ حِينَ أتنا، ولم يَرَ عليهما شيئًا.

وعليه عَمَلُ الصحابةِ - أعني: جوازَ الرمي ليلًا - كما رواه ابنُ أبي شَيْبة (٢)، عن ابن جُرَيْج، عن ابن سابط؛ قال: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا، فيَدَعُونَ ظُهُورَهُمْ، فيجيئونَ فيَرْمُونَ بالليل».

وقد سُئِلَ النبيُّ عَلَيْهُ؛ كما في البخاريِّ ""، عن ابن عبَّاس: «رَمَيْتُ بعدما أَمْسَيْتُ؟ قال: (لا حَرَجَ)»؛ والمساءُ مِنْ بعدِ الزوالِ إلى اشتدادِ الظلامِ. ومَن رَمَى ليلًا، صحَّ رميه عندَ الجمهور؛ كأبي حنيفة، ومالكِ، والشافعيِّ.

وقال أحمدُ: إنْ أدركه الليلُ، رمي مِن الغَدِ بعدَ الزوالِ.

### تأخيرُ رَمْي جَمْرةِ العَقَبةِ

ويجوزُ تأخيرُ رمي جَمْرةِ العَقَبةِ إلى آخِرِ أيامِ التشريقِ؛ وذلك إلى غروبِ شمسِ اليومِ الثالثِ منها، وإنْ أخَّـرها، فالأَوْلَى: أَلَّا يَرْمِيَ إِلَّا بعدَ الزوال. وقد منَعَ مِن تأخيرِها أبو حنيفةَ ومالكُ، وقالا: بلزوم الدَّم.

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/ ٤٠٩). (٢) في مصنفه (١٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٧٢٣ و١٧٣٥).

### وقتُ الرميِ أيامَ التشريقِ يَبْدَأُ مِن بعدِ الزَّوَالِ

أَمَّا بِقِيَّةُ الْجَمَرَاتِ أَيَامَ التشريق، فإنَّهَا لا تُرْمَى إلَّا بعدَ الزوال؛ لِمَا ثَبَتَ عن مِن فعلِ النبيِّ عَلَيْهَ، وكذلك ما جاء مِن نهي الأصحابِ عَلَيْهِ؛ كما ثَبَتَ عن عبد الله بن عُمَر؛ كما جاء عنه؛ مِن حديثِ مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: «لا تُرْمَى الجَمَراتُ الثلاثُ إلَّا بعدَ الزوال»(١).

وروى البخاريُّ (٢)، عن مِسْعَرٍ، عن وَبَرَةَ؛ قال: سألتُ ابنَ عمر عَيْهَ: متى أَرْمِي الجِمَارَ؟ قال: «إذا رمى إمامُكَ فارْمِه، فأَعَدتُ عليه المسألة، قال: كنا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالتِ الشمسُ، رَمَيْنَا».

والوقتُ المشروعُ في الرميِ أيامَ التشريقِ: مِن الزوالِ إلى الغروبِ بالاتفاق، ومَنْ رَمَى ليلًا، فعلى ما تقدَّم ذِكْرُهُ قريبًا.

## حكمُ الرمي أَيَّامَ التشريقِ قبلَ الزوالِ ﴿

ورميُ الجَمَراتِ أيامَ التشريقِ قبلَ الزوالِ لا يجوزُ عندَ أكثرِ الأئمَّة. وجاء عن بعضِ الأئمَّةِ: جوازُ الرميِ قبلَ الزوال؛ خاصَّةً عندَ الحاجَةِ مِن زحامِ ونحوِه.

#### وللعلماء في هذه المسألة أقوالً:

ذَهَبَ أَكثَرُ أَهلِ العلمِ: إلى عدَمِ جوازِ الرميِ قبلَ الزوالِ في أيامِ التشريق؛ وهو قولُ أبي حنيفة المشهورُ، ومالكِ، والشافعيِّ، وأحمدَ؛ وعليه جماهيرُ العلماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (1/1.8).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۷٤٦).

وذهَبَ بعضُ أهلِ العلم: إلى جوازِ الرميِ قبلَ الزوالِ في يومِ النَّفْر؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقولٌ آخر لأبي حنيفة قال به إسحاق، وخالَفَ صاحبا أبي حنيفة قولَ أبي حنيفة، فقالا: بعدم الجواز.

واستَدَلَّ مَنْ رأى الجوازَ بما رواه البيهقيُّ (۱)، عن ابن عبَّاس: «إذا انتفَخَ النهارُ مِنْ آخِرِ أيام التشريقِ، جاز الرميُ»؛ ولا يصحُّ.

وذهَبَ بعضُ أهلِ العلم: إلى جوازِ الرميِ قبلَ الزوالِ في أيامِ التشريقِ الثلاثةِ؛ ومِمَّنْ ذهَبَ إلى ذلك عطاءُ بنُ أبي رَبَاح، وطاوسُ بنُ كَيْسانَ، وإمامُ الحرمَيْنِ، وأبو الفتحِ الأرغينانيُّ، كما ذكره الشاشيُّ والرافعيُّ، وابنُ الجوزي.

وهو قولُ ابنِ الزاغونيِّ مِن الحنابلةِ، ووَهِمَ جماعةٌ مِن المعاصرين؛ إذْ نسبوه إلى ابنِ عَقِيلِ الحنبليِّ؛ وسبَبُ ذلك: أنَّ بعضَ فقهاءِ الحنابلةِ يَنْسُبُونَ هذا القولَ لصاحبِ كتاب «الواضح»، والمشهورُ بهذا الاسم كتابُ «الواضح» لابنِ عَقِيل، لكنه في أصولِ الفقه، والصحيحُ: أنَّ المرادَ: كتابُ «الواضح» في الفقه، وهو لابنِ الزاغونيِّ، وقد تتابَعَ على هذا الوَهم والغَلَطِ جماعةٌ مِن المعاصرين، أخذَ بعضُهم عن بعضِ مِن غيرِ تحريرِ أو تحقيقٍ.

ورُوِيَ ذلك عن عبد الله بن عَبَّاس، لكنَّه غيرُ صريحٍ؛ فقد روى الحافظُ ابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفه» (٢) بسندٍ صحيحٍ، عن مسلم، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، قال: «رَمَقْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَمَاها عندَ الظَّهِيرَةِ قبلَ أنْ تَزُولَ».

في السنن الكبرى (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٤٧٩٥)؛ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة.

وهذا غيرُ صريحٍ عن ابن عبَّاس، فهو عامٌّ، وربَّما قصَدَ رَمْيَ جمرةِ العَقَبةِ؛ فهي تُرْمَى قبلَ الزوالِ بالإجماع.

وروى الفاكهيُّ في «أخبار مكة»(١)، بسندٍ صحيحٍ، عن ابنِ الزُّبَيْر؛ أنه يرى جوازَ الرمي قبلَ الزوالِ في أيام التشريق.

واعتُرِضَ على ما رُوِيَ عن عطاءٍ: بأنه قيَّده لِمَنْ فعَلَهُ بجَهْلِ.

والصحيحُ: جوازُ الرميِ أيامَ التشريقِ قبلَ الزوالِ مطلَقًا عندَ الحاجةِ فَحَسْبُ، والأفضلُ بعدَ الزوالِ بالإجماع.

### تأخيرُ الرمي وجمعُهُ أَوْلَى مِن الرَّمْي قبلَ الزوالِ

ولا ينبغي التوسعُ بالرمي قبلَ الزوالِ مِن غيرِ حاجةٍ؛ كما يفعلُهُ كثيرٌ مِن الناس، بل إنَّ مَن أُخَّرَ رميَ الأيامِ لِيَجْمَعَها في يوم واحدٍ آخِرَ الأيامِ بعدَ الزوالِ لوجودِ الزحام، أو كان كبيرًا في السِّنِّ، أو مريضًا ـ: فهو أسعَدُ بالدليل، وفعلُهُ هذا أفضَلُ؛ وهذا ما ينبغي أن يُنْشَرَ بينَ الناسِ والضَّعَفَةِ، ويُبيَّنَ لهم؛ لظهورِ الدليلِ فيه، والرُّخصةُ فيه أظهَرُ مِن الرميِ قبلَ الزوال؛ ويغفُلُ عن هذا الأمرِ كثيرٌ مِن أهل الفُتْيا والفقهِ.

بل لو جمَعَ الضعيفُ والمريضُ الجِمَارَ في يومِ النَّفْرِ الأولِ أو الثاني، ورماها قبلَ الزوالِ فيه، فهو أَوْلَى مِن رَمْيِها مفرَّقةً قبلَ الزوال؛ لأنَّ يومَ النَّفْرِ يرخِّصُ فيه جماعةٌ مِن السلفِ والأئمَّةِ ما لا يرخِّصون في بقيَّةِ الأيام.

ثم إنَّ الاحترازَ في أوقاتِ العبادات، آكَدُ مِنَ الاحترازِ مِن سائرِ الشروطِ والواجباتْ.

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة (۲۹۸/۶ ـ ۲۹۹).

وقد روى أحمدُ في «المسائل»(۱)، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: «مَنْ رَمَى قبلَ الزوالِ، أَهْرَقَ دمًا»؛ «مَنْ رَمَى قبلَ الزوالِ، أَهْرَقَ دمًا»؛ يعني: في غيرِ يومِ النَّفْرِ؛ ولذا قال أحمدُ لَمَّا ساقَ أثرَ ابنِ عمر: «وأَذْهَبُ إليه».

## المُجْزِئُ في الرمي

ويجزئ في رمي الجمار: أن يَقَعَ الحصى في الحَوْضِ، حتى وإنْ لم يُصِبِ الشاخصَ ـ أي: إنْ لم يُصِبِ العمودَ ـ:

فإذا وَقَع في الحوضِ، أجزَأً.

وإنْ ضرَبَ الشاخصَ، وخرَجَ خارجَ الحوض، أجزَأَ أيضًا؛ لأنَّ الحوضَ حادثٌ، وُضِعَ؛ منعًا للتجاوزِ بالرمي، وعدَمِ تفريطِ البعضِ بالرمي، وقد وُضِعَ في عام (١٢٩٢هـ) تقريبًا في عصرِ الدولةِ العُثْمَانيَّة.

## أصلُ مشروعيَّةِ الرميِ أصلُ مشروعيَّةِ

ويسمِّي بعضُ العَوَامِّ هذا العمود: الشَّيْطانَ، أو مَوْطِنًا للشيطانِ طَهَرَ فيه، ونحوَ ذلك، وكلُّ هذا ممَّا لا أصلَ له، ورُوِيَ أنه شعيرةٌ يُذكَرُ عندَهَا اللهُ عَلَى، ويُتعبَّدُ برَمْيِها لله جَلَّ وعلا؛ لِمَا روى أحمدُ في «مسنده» (۲)، وأبو داود (۳)، والترمذيُّ (٤)، وغيرُهُم؛ مِن طريقِ عُبَيْد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشةَ عَلَيْهَا، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهَا؛

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد؛ رواية صالح (١٢٧٢).

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٦/ ٦٤ و ٧٥ و ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٩٠٢).

أنه قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالكَعْبَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَلَى ).

فالرمي: فعلٌ تعبُّديُّ، العقلُ والنفسُ بمَعْزِلٍ فيه، والحِكَمُ التي يذكُرُها العلماءُ متبايِنَةٌ، ومع ذلك فهي قاصرةٌ ظنيَّةٌ لا دليلَ عليها صحيحٌ.

#### الرمي بالحَصَى المستَعْمَل

ويجوزُ الرميُ بالحَصَى المستعمَلِ؛ خلافًا للمشهورِ في مذهبِ المالكيَّةِ والحنابلة، ولا دليلَ على المنع مِن ذلك.

## ما ورَدَ في رفعِ الحَصَى المستَعْمَلِ المقبولِ ﴿

وجاء عن بعضِ الأصحابِ رَبِيْ : أَنَّ الجِمَارَ إِذَا رُمِيَتْ وتقبَّلَهَا اللهُ، أَنْهَا تُرْفَعُ.

كما أخرَجَ ذلك الفاكهيُّ في كتابه «أخبار مكة»(١)؛ مِن طريقِ سُفْيان، عن فِطْرٍ وابنِ أبي حُسَيْن، عن أبي الطُّفَيْل؛ قال: «قلتُ لابنِ عبّاس: رمى الناسُ الجِمَارَ في الجاهليَّةِ والإسلامِ؛ فكيفَ لا يَسُدُّ الطريق؟ قال: ما يُقبَلُ منه رُفِعَ، ولولا ذلك، كان أعظَمَ مِنْ تَبِيرٍ».

وإسنادُه لا بأسَ به.

كذلك ما أخرجَهُ الفاكهيُّ (٢)، عن سُفيان، عن سُلَيْمان بن المغيرة أبي عبد الله العَبْسي، عن عبد الرحمٰن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْريِّ ضَيَّيْهُ؛ أنه قال: «الحَصَى قُرْبانٌ، فما يُقْبَلُ منه رُفِعَ».

أخبار مكة (٤/ ٢٩٢).

وهذا كذلك لا بأسَ بإسنادِه.

إِلَّا أَنه لم يَثْبُتْ عن النبيِّ عَيْكَةٌ فيه شيءٌ.

#### مكانُ أَخْذِ الحَصَى

ويأخُذُ الحصى مِن أيِّ مكانٍ؛ باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعة.

إِلَّا أَنَّ بعضَ الشافعيَّةِ كَرِهُوا أَخذَ الحصى مِن غيرِ الحَرَم ومِن المسجدِ.

وروى البيهقيُّ<sup>(۱)</sup>، عن ابن عُمَرَ؛ أنه يأخُذُ الحصى مِنْ مُزْدَلِفَةَ؛ كَرَاهِيَةَ أن يَنْزِلَ، ورُوِيَ التَّوْسِعةُ في ذلك عن سعيدِ بنِ جُبَيْر<sup>(۲)</sup>، ومجاهدٍ<sup>(٣)</sup>.

وإنما فَعَل ابنُ عمرَ ذلك؛ لكيلا يُضطَرَّ إلى النزولِ مِن راحلتِهِ فقط، لا للتعيُّد.

وظاهرُ حديثِ الفضلِ في «مسلمٍ»: أنَّ النبيَّ ﷺ أَخَذَها بعدَ خروجِهِ مِن مُزْدَلِفةَ.

### حكمُ غَسْلِ الحَصَى

وغَسْلُ الحصى قبلَ رَمْيِهِ لا يُعْلَمُ في شيءٍ مِن الأحاديث، ولا مِن آثار الصحابة.

وكان طاوسٌ يَغْسِلُها (٤)؛ وليس ذلك مِن السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۱۲۸/۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٦٢٤)، ولفظه: «خُذوا الحَصَى مِن حيثُ شِئتُم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٥٤١).

### الرميُ بأَفَلَّ مِنْ سَبْعٍ

ولا يُجزِئُ رميُ الجمارِ بأقلَّ مِنْ سبعِ حَصَياتٍ، فإنْ كان دون ذلك، لم يُجْزِئ، ومَنْ شكَّ في الرمي: هل رَمَى ستًّا أو سبعًا، يجعلُها ستًّا، ويرمي السابعة، ولْيَبْن على اليقين.

وما جاء عن بعضِ الصحابةِ: أنه لم يُمانِعْ بالرميِ فيما دون سبعِ حَصَياتٍ، فإنَّ ذلك لا يشبُتُ.

وأمَّا ما رواه أبو داود (۱) عن ابن عبّاس؛ أنه قال: «ما أدري رَمَاهَا رسولُ اللهِ عَيْلَة بستِّ أو سبع»، وما رواه جابرٌ عند أحمَدَ في «مسنده» (۱) قال: «ما أدري بِكَمْ رَمَى رسولُ اللهِ عَيْلَة اللهِ عَلَيَة عَلَى صحيحانِ، وظاهرُهُ: أنهما نفيا شهودَهُمَا الرميَ بنَفْسَيْهِمَا، وقد عَلِمَاهُ مِن غيرِهما: أنَّ الرميَ كان بسبع، فنقلاه:

فحديثُ جابرٍ في «مسلم»؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ رمَى الجمرةَ بسَبْع، وحديثُ ابن عبَّاس في «المسند»؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ رمى الجمرةَ بسَبْع.

وأما ما رُوِيَ عن عبد الله بن عُمَر؛ كما أخرجه ابنُ أبي شَيْبة (٣)؛ مِن حديثِ قَتَادةً، عن ابن عمر على الله الله عمر على الله الله الله الله الله الله بن عُمَر؛ وقد رَوَى أو بِسَبْعٍ»، فضعيفٌ؛ فإنَّ قتادةً لم يَسْمَعْ مِن عبدِ اللهِ بنِ عُمَر؛ وقد رَوَى ابنُ عمرَ نفسُهُ الرميَ بسبعٍ عن النبيِّ عَلَى الله عند البخاريِّ في الله عند البخاريِّ في الله عند البخاريِّ في الله عند البخاريِّ في الله عند البخاريُّ في المحيحه (٤).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ٣٩١)، ولفظه: «ولا أَدْري بكَمْ رَمَى الجمرةَ».

<sup>(</sup>۳) في مصنفه (۱۳۲۱۳).

ورخَّص عطاءٌ: برَمْيِ الخَمْسِ، ومجاهدٌ: برَمْيِ السِّتِّ، ورخَّص فيه أيضًا أحمدُ، وإسحاقُ بنُ راهويه.

والأَوْلَى: الحِرْصُ على إتمام السبع.

### الزيادةُ في الرمي على سَبْعِ

وكذلك يُكْرَهُ الزيادةُ على سبع، ومَنْ زاد، فقد أحدَثَ، إلَّا مَنْ زاد بناءً على شكِّ، فإنه لا بأسَ بذلك.

### الترتيبُ في رَمْيِ الجِمَارِ أَيَّامَ التشريقِ

وترتيبُ رمي الجمارِ واجبٌ عندَ الجمهورِ؛ وهو قولُ مالكِ، وأحمدَ، والشافعيِّ.

ويُشرَعُ الاقتداءُ بالنبيِّ عَيْدٍ في الرمي؛ فيرمي الأُولَى التي تلي مسجدَ الخَيْفِ، يَجْعَلُها عن يَسَارِه، ويرميها بسبع حَصَياتٍ، يُكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ، ثم يتقدَّمُ وينحرِفُ قليلًا، ويستقبِلُ القِبْلة، ثم يرفعُ يَدَيْهِ يدعو طويلًا، ثم ينصرِفُ للوسطى، ويَجْعَلُهَا عن يمينِهِ، ويرميها بسبع أيضًا، ثم يتقدَّمُ على يسارِهِ، ويستقبلُ القِبْلة، ويرفعُ يَدَيْهِ يدعو طويلًا.

ويُشرَعُ في هذا الموطنِ رفعُ اليدَيْن؛ فقد ثبَتَ ذلك في «الصحيح»(۱)؛ مِن حديث ابن عمر، مرفوعًا، بل قال ابنُ المنذِرِ(۲)، وابنُ قُدَامة(۳): «لا أعلَمُ مَنْ أنكرَ رفعَ اليدَيْنِ في الدعاءِ عند الجمرةِ، إلَّا مالكًا».

لكنْ لا يرفعُ ولا يدعو بعدَ رَمْي الجمرةِ الثالثة.

<sup>(</sup>١) الموضع السابق عند البخاري. (٢) في الإشراف (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) في المغني (٥/ ٣٢٧).

### آخِرُ وقتِ الرمي

والرميُ لا يفوتُ وقتُهُ - على الصحيح - إلَّا بغروبِ شمسِ ثالثِ أيامِ التشريقِ، وهو الثالثَ عشرَ مِن ذي الحِجَّة؛ وهو قولُ أَحمدَ، والشافعيِّ، وصاحبَىْ أبى حنيفة.

والأيامُ الثلاثةُ في حكمِ اليومِ الواحدِ، إِلَّا أَنَّ السُّنَةَ: أَنْ يكونَ كلُّ يومِ وحدَهُ، وقد روى مالكُ (۱)، وأحمدُ (۲)، وأهلُ السنن (۳)، عن عاصم بن عَدِيٍّ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يومًا، ويَدَعُوا يومًا.

ويجبُ رَمْيُ الجمارِ اليومَ الأوَّلَ والثانيَ مِن أيَّام التشريق.

### التعجُّلُ بالنَّفْرِ الأوَّلِ قبلَ الغروبِ

ويجوزُ التعجُّلُ مِنْ مِنَّى قبلَ غروبِ شمسِ الثاني، ويسقُطُ عنه المَبِيتُ ليلةَ الثالثِ، والرميُ فيه؛ لظاهرِ الآية: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

أمَّا تحديدُ التعجُّلِ بأنْ يكونَ قبلَ الغروبِ، فلا أعلَمُ فيه نصًّا مرفوعًا، لكنه ثابتُ عن عُمَرَ وابنِهِ عبدِ الله؛ فقد ذكر البيهقيُّ (٤)، عن عُبَيْد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، عن عُمَرَ؛ قال: «مَنْ أدرَكَهُ المَسَاءُ في اليومِ الثاني، فلْيُقِمْ إلى الغَدِ حتى يَنْفِرَ مَعَ الناسِ».

<sup>(</sup>۱) في الموطأ (۱/ ٤٠٨). (۲) في مسنده (٥/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي في الكبرى (٤١٦٤)، وابن ماجه (٣٠٣٧).

<sup>(</sup>٤) علقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٢)، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٢)؛ من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: «إذا أَدْرَكَه المساءُ في اليوم الثاني، فلا يَنْفِر حتى الغَدِ، وتَزولَ الشمسُ».

ورواه مالكُ (۱)، عن نافع، عن ابن عُمَرَ؛ قال: «مَنْ غرَبَتْ له الشمسُ مِنْ أُوسَطِ أَيامِ التشريقِ، وهو بمِنَّى، فلا يَنْفِرْ حتى يَرْمِيَ الجمارَ مِنَ الغدِ».

وهو قولُ أحمدَ، ومالكِ، والشافعيِّ، إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ يَرَى استحبابَ البقاءِ، إذا غرَبَتْ عليه الشَّمْس، فإذا طلَعَ عليه الفَجْرُ بمِنَّى، وجَبَ.

### الرجوعُ لحاجةٍ بعدَ الخروجِ

ولو خرَجَ مِن مِنَى قبلَ الغروبِ نافرًا، ثم رجَعَ إليها لحاجةٍ؛ كطَلَبِ رُفْقةٍ، أو نِسْيانِ مَتَاعٍ أو مالٍ، فإنه يَرْجِعُ ويَنْفِرُ بعدَ قضاءِ حاجتِهِ، ولا شيءَ عليه؛ سواءٌ كان رجوعُهُ ليلًا أو نهارًا؛ وبهذا قال الأئمَّة؛ كأحمدَ؛ كما في «مسائل الكوسج»(٢)، والشافعيِّ في «الأم»(٣)، وغيرهما.

### صفةُ الوقوفِ عندَ الرَّمْيِ

### وَكُمْ: (رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ):

رمى النبيُّ عَيَّا جَمْرةَ العَقَبةِ، وقد جَعَلَ مِنَى عن يمينِهِ، والبيتَ عن يسارِهِ، وهذه الصفةُ ثابتةٌ في «الصحيحَيْنِ» (٤)؛ مِن حديثِ ابنِ مسعود؛ وهذه هي السُّنَةُ.

ومَنْ رمى الجَمْرةَ مِن أيِّ جهةٍ، فقد أتى بما عليه بالإجماع.

<sup>(</sup>١) في الموطأ (٢/٧٠١). (٢) مسائل أحمد وإسحاق (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٤٨ و١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦).

وأمَّا استقبالُ القِبْلةِ عندَ الرمي، فلا يثبُتُ فيه شيءٌ، وقد تفرَّد المسعوديُّ، عن جامع بن شَدَّاد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن ابن مسعود: «أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ استقبَلَ القِبْلةَ، وجعَلَ يَرْمِي»؛ أخرجه أحمدُ<sup>(۱)</sup>، والترمذيُّ<sup>(۱)</sup>، وهو منكرٌ تفرَّد به المسعوديُّ، وقد اختلَظ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ في «الصحيحَيْنِ»؛ وليس فيه الاستقبالُ، بل خلافُه.

فَوَلْمُ: (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ)؛ أي: إلى موضعِ النحرِ الذي يُنْحَرُ الهَدْيُ فيه، وهو عندَ الجَمْرةِ الأولى التي تلي المسجد، ومِنَّى كلُّها مَنْحَرٌ.

## وقتُ تحلُّلِ المُفْرِدِ والقارِن والمتمتِّعِ

والمُفرِدُ والقارِنُ والمتمتِّعُ يَحِلُّونَ برمي جمرةِ العَقَبةِ على الصحيح، الله يُسْتَحَبُّ للقارِنِ ألَّا يَحِلَّ حتى يَنْحَرَ؛ لِمَا في «الصحيحين» (٣)؛ مِن حديثِ حَفْصةَ؛ أنها قالتْ للنبيِّ ﷺ: «ما شأنُ الناسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ؟ قال: (إِنِّي قَلَّدتُّ هَدْيِي، وَلَبَّدتُّ رَأْسِي؛ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)».

## أعمالُ يومِ النَّحْرِ

وَّلْمُ: (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ):

«مَا غَبَرَ»؛ أي: ما بَقِيَ، والسُّنَّةُ في أعمالِ النحرِ للمُحرِمِ ـ كما فعلها النبيُّ ﷺ ـ هي: الرَّمْيُ، ثم الذَّبْحُ، ثم الحَلْقُ، ثم الطوافُ.

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۱/ ٤٣٠ و ٤٣٠). (۲) في جامعه (۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).

### النَّحْرُ باليَدِ، وجوازُ الإنابةِ

والسُّنَةُ للمُحرِمِ: أَنْ يَنْحَرَ هديَهُ بيده، والهَدْيُ للمتمتِّعِ والقارنِ، وإلى أَنابِ عنه غيرَهُ في الذبح، فلا بأسَ؛ كما أناب النبيُّ عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا وَلَكُنَّ السُّنَةَ: أَنْ يَنْحَرَ هديَهُ بيدِهِ؛ فقد نحَرَ النبيُّ عَلَيُّ ثلاثًا وستِّين، وتحمُّلُ نحرِ مثل هذا العدَدِ دليلٌ على التأكيد.

وكذلك الأُضْحِيَةُ: السُّنَّةُ أَنْ يَنْحَرَها بيده، وإنْ وكَّل غيرَه، فلا بأسَ، وأجزأَهُ ذلك.

ويصحُّ أن ينوبَ أحدٌ بالذبحِ عن غيرِهِ دُونَ عِلْمِهِ، ويُجْزِئُهُ ذلك عن هديِهِ أو أضحيَتِهِ؛ فقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ» (١)؛ أنَّ عائشةَ قالت: «كنَّا بِمِنَّى، فأُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضَحَّى رسولُ اللهِ ﷺ عن أزواجِهِ بالبَقَرِ».

وظاهرُهُ: أنها لا تَعْلَمُ بنوع الهَدْي، ولا بوقتِهِ.

## وقتُ النَّحْر

ولا يجوزُ نَحْرُ الهدي قبلَ يومِ النحرِ عندَ جمهورِ العلماء؛ خلافًا للشافعيِّ؛ فهو يَرَى جوازَ نَحْرِ الهَدْي بعدَ الدخولِ بإحرامِ الحجِّ.

وقولُهُ كِللهُ مخالفٌ لعملِ النبيِّ ﷺ، ولم يثبُتْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ خلافُهُ، معَ أنَّ فيه إبراءً للذِّمَّةِ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٥٤٨)، ومسلم (١٢١١).

### حكمُ الهَدْيِ للمُفرِدِ والمُعْتمِر

والهَدْيُ يُشرَعُ للمعتمِرِ أيضًا، لكنه لا يجبُ، وقد فعلَهُ النبيُّ عَلَيْهُ (')، وهو سُنَّةٌ مهجورةٌ، وإنْ أهدى المُفرِدُ، فحَسَنٌ؛ لأنَّ تلك الأيامَ أيامُ إراقةِ الدماءِ.

## دمُ التمتُّعِ على أهلِ مَكَّةَ

ودمُ التمتُّعِ لا يجبُ على حاضرِي المسجدِ الحرامِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِي الْمَسْجِدِ الْعُرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وساكنو مَكَّةَ داخلَ حدودِ الحَرَمِ داخلون في الآيةِ بالاتفاق، واختَلَفُوا فيما عدا ذلك، والصحيحُ: أنهم سُكَّانُ مكةً، ومَنْ بينَهُمْ وبينَهَا دُونَ مسافةِ القصرِ؛ وهذا قولُ الشافعيِّ وأحمدَ.

وفي قولِهِ: «ثلاثًا وسِتِّينَ»: قال بعضُهم: إنَّ له مُناسَبةً، فالنبيُّ ﷺ. عُمْرُهُ ثلاثٌ وستُّون؛ فأهدى ثلاثًا وسِتِّينَ عن كلِّ عامٍ مِنْ عُمْرِهِ ﷺ. والله أعلم.

## الإشراكُ في الهَدْيِ

### وَّلْمُ: (وَأَشۡرَكَهُ فِي هَدۡيهِ):

أي: أشرَكَ معه عليَّ بنَ أبي طالبٍ في الهَدْيِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد ساقَ هَدْيًا كثيرًا.

<sup>(</sup>۱) **انظ**ر: زاد المعاد (۲/۳۱۳).

### الأكلُ مِنَ الهَدْي سُنَّةً

فَوَلْى: (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا):

هذا يَدُلُّ على مشروعيَّةِ أَن يأكُلَ المُحرِمُ مِن هَدْيِهِ؛ وهو قولُ مالكٍ، وأحمد، وأبي حَنِيفة؛ وهذا هو السُّنَّة، بل بالَغَ بعضُهم، وقال بوجوبِ ذلك؛ كما رُوِيَ عن بعضِ التابعين، وأخَذُوهُ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ.

وذهَبَ الشافعيُّ: إلى عدمِ جوازِ الأكلِ مِن الدماءِ الواجبةِ؛ كالتمتُّع، والقِرَانِ، والجُبرانِ، والمنذورِ، والسُّنَّةُ في خلافِ قولِهِ كَلْللهُ.

فالنبيُّ ﷺ أَمَرَ بأن يُؤخَذَ مِن كلِّ هديه: مِنْ كلِّ هَدْي قِطْعةُ، وتُجْمَعَ في قِدْرٍ فتُطبَخَ، ثم أكلَ مِن لَحْمِها، وشَرِبَ مِن مَرَقِها؟ هذا فيه شِدَّةُ حِرْصِ منه ﷺ على الأكلِ مِن جميع هَدْيه.

قال بعضُ أهلِ العلمِ: فدَلَّ على وجوبِ ذلك، ولكنِ القولُ بالوجوبِ هذا يفتقرُ إلى دليلِ زائِدٍ عن مُجرَّدِ الفِعْل.

## الأُضْحِيَةُ على الحاجِّ الأُضْحِيَةُ

والحاجُّ لا تَلْزَمُهُ أُضْحِيَةٌ، بل ولا تُسَنُّ له؛ على الصحيح، وما يُذْبَحُ في مِنِّى، فهو هَدْيٌ؛ وهو قولُ مالكٍ وغيرهِ.

خلافًا للجمهور، الذين قالوا بالأُضْحِيَةِ على الحاجِّ؛ واستَدَلُّوا بما في «الصحيحين»(١)؛ أنَّ الرسولَ ﷺ: «ضَحَّى فِي مِنَى عَنْ نِسَائِهِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

بِالبَقَرِ»، والأضحيَةُ هنا هي الهَدْيُ، تُسمَّى أضحيةً أحيانًا؛ لمناسبةِ الوقت.

#### الحَلْقُ والإفاضةُ إلى البيتِ

وَ لِكُنَّ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ):

الإفاضة: هي الدَّفْعُ بسُرْعةٍ؛ لقضاءِ طوافِ الإفاضةِ، وهو ركنِّ.

وهنا شيءٌ مِنْ فعلِ النبيِّ عَلَيْ جاء في بعضِ الأحاديثِ ـ لم يَرِدْ هنا ـ وهو الحَلْقُ.

## تقصيرُ المرأةِ

وكذلك المرأةُ تقصِّرُ بالإجماع؛ كما حكاه ابنُ المُنذِرِ('')، وغيرُهُما، ولا يُوجَدُ نصُّ بِحَدِّ معيَّن؛ ورُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ قَدْرُ أُنْمُلَةٍ(''')، فتأخُذُ مِن أطرافِ شَعْرِها يسيرًا، ولا شيءَ عليها بإذنِ الله.

وعلى ذلك: فلا يُشْرَعُ الحلقُ في حقّ النساء.

في الإشراف (٣/ ٣٥٩)، والإجماع (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في المجموع (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٠٦٥).

### فضلُ الحَلْقِ على التقصيرِ

والحَلْقُ في حقِّ الرجالِ أفضلُ مِن التقصيرِ؛ كما تقدَّم، والحلقُ بِدَرَجةٍ واحدةٍ أو اثنتَيْنِ ونحوِ ذلك بآلةِ الحِلَاقةِ، حَلْقٌ فيما يظهَرُ؛ فلم يكنِ الأوائلُ يَعْرِفُونَ الشَّفَراتِ الدقيقةَ التي في وقتنا التي تجعلُ حَلِيقَ الشَّعرِ كالأَصْلَع والتي يَقْصُرُ البعضُ الحَلْقَ عليها.

#### حكمُ استيعابِ جميع الرأسِ

واستيعابُ أكثرِ الرأسِ واجب، بل أوجَبَ أحمدُ ومالكُ جميعَ الرأسِ، والمسألةُ لا نَصَّ فيها صريعًا بوجوبِ التعميم على الرأس.

وقد جوَّز الشافعيُّ حَلْقَ ثلاثِ شَعَراتٍ.

وذهَبَ بعضُ الفقهاءِ مِن الحنابلةِ وغيرِهم ـ وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ ـ: إلى وجوبِ التعميم، ولا يجزئُ بعضُ الرأس، وجماعةُ مَن قال بهذا القولِ يرى الدَّمَ على مَنْ حلَقَ ثلاثَ شَعَراتٍ أثناءَ الإحرامِ؛ مع أنَّ النصَّ واحدٌ في كِلَا الأمرَيْنِ:

ففي الحظرِ قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُوسَكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي التشريع قال: ﴿مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُم ﴾ [الفَتْح: ٢٧]؛ وهذا مِن غريبِ الأقوال؛ ففيه الأخذُ بالاحتياطِ في العبادات، وعدَمُ الاحتياطِ في الأموال، ومثلُ هذا يأخُذُ به الإنسانُ في نَفْسِهِ، ولا يُلْزِمُ به غيرَهُ؛ لأنَّ عِصْمةَ الأموالِ آكَدُ مِن جهةِ الأصل، إلَّا بدليلٍ يَنْقُلُها عن ذلك؛ كما جاء في مواضعَ كثيرةٍ مِن التشريع؛ فمثلُ هذا يفتقِرُ إلى نصِّ صريح.

ومَنْ أَخَذَ شَعَراتٍ مِن ناصيتِهِ مِن العامَّةِ مقلِّدًا، مكتفيًا بذلك عن الحلقِ أو التقصيرِ، فيُرْشَدُ، ولا يُنكَرُ عليه.

### حَلْقُ غيرِ الحاجِّ

وغيرُ الحاجِّ لا يُشرَعُ له الحَلْقُ يومَ النَّحْر؛ كمَنْ كان مِن خَدَمِ الحُجَّاجِ، أو كان في نَجْدٍ أو الحجازِ، أو العراقِ أو مِصْرَ، أو غيرِها؛ لأنه لا دليلَ عليه عن النبيِّ عَيَّهُ، وإنْ كان قد ثبَتَ عن ابنِ عُمَرَ عَيَّهُ؛ أنه ضحَى وهو بالمدينة، وحَلَقَ رَأْسَهُ؛ رواه ابنُ أبي شَيْبة (۱)، عن نافع، عنه.

### حكمُ التقديمِ والتأخيرِ في أعمالِ يومِ النَّحْرِ

ومَنْ قدَّم شيئًا مِن هذه الأفعالِ على بعضٍ، فإنه لا حَرَجَ عليه؛ فلو نحَرَ قبلَ أن يَرْمِي، أو حَلَقَ رأسَهُ قبل أن يَنْحَرَ، أو طافَ بالبيتِ قبلَ أنْ يَرْمِي وقبلَ أن يَرْمِي وقبلَ أن يَحْرَف إلى الله عن شيءٍ يَرْمِي وقبلَ أن يَحْلِق ـ: فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ ما سُئِلَ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ في هذا اليوم، إلَّا قال: (افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ)، إلَّا أنَّ السُّنَّةَ الاقتداءُ بفعلِ النبيِّ عَلَيْ أَنْ يُؤتَى بهذه الأفعالِ على هذا الترتيبِ: الرَّمْي، فالنحر، فالحلق، فالطواف.

## حكمُ تقديمِ السَّعْيِ على طوافِ الإفاضةِ ﴿

وتقديمُ السعي على الطوافِ في الحجِّ جائزٌ؛ لعمومِ الخبرِ؛ وهو قولُ عطاءٍ، وأحمَدَ.

ومنَعَ منه مالكٌ، والشافعيُّ، وأهلُ الرأي.

<sup>(</sup>۱) فی مصنفه (۱۲،۷۷).

وروى أبو داود (۱)، وابنُ خُزَيْمة (۱)، والدارقطنيُ (۱)، والبيهقيُ (۱)، والبيهقيُ (۱)، والبيهقيُ (۱)، مِن حديثِ جريرٍ؛ عن الشَّيْباني، عن زيادِ بن عِلَاقة، عن أُسَامَة بنِ شَرِيكِ رَفِيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى النَّاسُ يأتونه، فَمِن قائلٍ: واللهُ اللهُ، سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطُوفَ؟ أو قَدَّمْتُ شيئًا، أو فَمِن قائلٍ: يا رسولَ اللهِ، سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطُوفَ؟ أو قَدَّمْتُ شيئًا، أو أَخَرْتُ شيئًا؟ فكان يقولُ: (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ)».

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في «مسنده» (٥)؛ مِن غيرِ طريقِ جَرِير، ولم يذكُرْ هذه اللفظة؛ يعني: تقديمَ السعي على الطوافِ.

قال الدارقطنيُّ (٦): «ولم يقُلْ: «سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطُوفَ»، إلَّا جريرٌ عن الشَّيْباني».

وقال ابنُ القيِّم (٧): «ليس بمحفوظ»، وصحَّحه ابنُ جَمَاعةَ (٨).

وقال البيهقيُّ (٩): «هذا اللفظُ: «سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطُوفَ» غريبٌ؛ تفرَّد به جريرٌ عن الشَّيْباني، فإنْ كان محفوظًا، فكأنه سأله عن رجلٍ سَعَى عَقِيبَ طوافِ القدوم قبلَ طوافِ الإفاضة؟ فقال: (لَا حَرَجَ)».

ولا تصحُّ مِنْ جهةِ الرواية.

لكن في عموم قولِهِ ﷺ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) دليلٌ على الجوازِ.

وقد حمَلَ الخطابيُّ (١٠٠)، والنوويُّ (١١١)، وغيرُهُما روايةَ: «سَعَيْتُ

<sup>(</sup>۱) في سننه (۲۰۱۵). (۲) في صحيحه (۲۷۷٤).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٢/ ٢٥١). (٤) في السنن الكبرى (١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٥) المسند (٧٨٢)، والمصنف (١٥١٩٧ و٢٧٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٥١).(٧) في زاد المعاد (١/ ٢٥٩).

۸) انظر: هدایة السالك (۲/ ۸۹۲).
 (۹) في السنن الكبرى (۱٤٦/٥).

<sup>(</sup>١٠) في معالم السنن (٢/ ٢١٨). (١١) في المجموع (٨/ ١٠٥).

قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ» على السعي بعد طوافِ القدومِ وقبلَ طوافِ الإفاضة؛ كما حمَلَهَا البيهقيُّ يَظِيَّلُهُ.

#### المبادَرَةُ إلى طوافِ الإفاضةِ

فَوَلْنُي: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ):

هذا يَدُلُّ على إسراع النبيِّ عَلَيْ ومبادرتِه؛ فهو قد صلَّى الفجرَ بمزدَلِفَة، فرَمَى، ونَحَرَ هديَهُ ثلاثًا وستِّين، فجُزِرَتْ، وقُطِّعَتْ، ثم طُبِخَتْ، ثم أَكَلَ، وحلَقَ بعدَ نَحْرِه، وكان كلُّ هذا بين صلاةِ الفجرِ إلى الظهر، فهذا يدلُّ على الإسراعِ في إنهاءِ النُّسُكِ، والمبادَرةِ فيه؛ وهذا هو السُّنَّةُ؛ أن يُبَادِرَ بإتمام هذه الشعائر.

وهكذا في حديثِ جابرِ؛ أنه ﷺ صلَّى الظهرَ بمَكَّةَ.

وروى ابنُ عُمَرَ كما في «صحيح مسلم»(١)؛ أنه صلَّى الظُّهْرَ بمِنَّى:

فَمِنْ أَهَلِ العَلَمِ: مَنْ رجَّح حديثَ جابرٍ، ومنهم: مَنْ رجَّح حديثَ ابنِ عمر، ومنهم: مَنْ جمَعَ، وقال: صلَّاها مُرَّتَيْنِ: بِمَكَّة، ثم بمِنًى إمامًا لأصحابه.

### حكمُ طوافِ الإفاضة، وأوَّلُ وقتِهِ وآخِرُهُ

وطوافُ الإفاضةِ ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ بالإجماعِ.

ولا آخِرَ لوقتِهِ عندَ جماهيرِ أهلِ العلم؛ فمتى جاء به، صحَّ بلا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۳۰۸).

خلاف، لكنَّ الخلاف في لزوم الدم على مَنْ أخَّره عن أيامه، والصوابُ: أنه لا دَمَ على مَن أخَّره مطلَقًا.

وأولُ وقتِ الطوافِ منتصَفُ ليلةِ النحرِ \_ على الصحيحِ \_؛ وهو قولُ أحمَدَ والشافعيِّ .

وتأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عن اليومِ الثالثَ عشَرَ للمعذورِ جائزٌ بالاتفاق، وإنْ كان غيرَ معذورٍ، ففيه خلاف؛ والصحيحُ: أنه يجوزُ ذلك مع المخالَفَةِ، ولا شيءَ عليه.

### الصلاةُ بمِنِّي أيامَ التشريقِ

ويصلِّي الحاجُّ أيامَ مِنَّى كلَّ الصلواتِ في وَقْتِها؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ، وإنْ جمَعَ بين الصلواتِ، فعمَلُهُ صحيحٌ، لكنَّه خلافُ السُّنَّةِ.

## سُقْيا زَمْزَمَ

وَلْيُ: (فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ):

لأنه كان مِنْ عادةِ بني عبدِ المُطَّلِبِ وتعبُّدِهِمْ: أنهم يَسْقُونَ الحاجَّ، وينتظرون مَنْ أفاضَ عندَ ماءِ زَمْزَمَ، ويكونُ قد تمكَّن منه العطشُ، فيسقونَهُ رغبةً في الأجر مِن اللهِ عَلىْ.

فَولْنُ: (فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُم»):

المرادُ بذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: الذي يمنعني مِن النَّزْعِ مَعَكُمْ \_ . والنزعُ هنا: هو جَذْبُ الدلوِ مِنْ بِنْرِ زَمْزَمَ \_: أنِّي لو نَزَعْتُ معكم، ظَنَّ

الناسُ أَنَّ نَزْعَ ماءِ زمزمَ بعدَ الإفاضة مِن رميِ الجمارِ مِن مِنَى إلى البيتِ: مِن السُّنَّة؛ فيكونُ ذلك مِن النُّسُكِ؛ فينازِعُكُمُ الناسُ على نزعِ الماءِ، وإنَّما لا أَنْزعُ معكم؛ لكي يَعْلَمَ الناسُ أنه ليس مِن النُّسُكِ؛ فتبقى السُّقْيا والنزعُ لكم.

### وَلَّى : (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ):

شربُ النبيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنَّ الشربِ قائمًا ليس نهي تحريم، وإنما هو نهيُ تنزيه.

فالأَوْلَى ومِنَ الأدبِ والوَقَارِ: أَنْ يَشْرَبَ المسلمُ جالسًا، ولا يَشْرَبَ قَائمًا، ولا يَشْرَبَ قائمًا، فلا حَرَجَ، فقد فعَلَ النبيُّ ﷺ هذا؛ رفعًا للحَرَج، وأَمَرَ بذاك.

وقال بعضُهم: «إنَّ الجوازَ للقائمِ خاصٌٌ بماءِ زَمْزَمَ»؛ وهذا مِن التأويل البعيد.

## حُكُمُ المَبِيتِ بِمِنًى

ويجبُ المبيتُ بمِنَّى لياليَ التشريق؛ قال به جماهيرُ العُلَماء.

والواجبُ منه: ما يُطلَقُ عليه مَبِيتٌ؛ كشَطْرِ الليلِ أو أكثَرِهِ.

وذهَبَ أبو حنيفة، وهو روايةٌ عن أحمد، ومذهبُ ابنِ حزمٍ: إلى سُنِّيَّةِ.

والصحيح: الوجوب؛ فقد رَخَّصَ رسولُ اللهِ ﷺ لرعاةِ الإبلِ أَنْ يَبيتوا خارجَ مِنْى، والترخيصُ لا يكونُ إلَّا عن عَزِيمة، وروى

مالكُ (١)، والبيهقيُ (٢)، عن نافع، عن ابن عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قال: «لا يَبِيتَنَّ أحدٌ مِنَ الحاجِّ ليالِيَ مِنَى وراءَ العَقَبةِ».

### البَقَاءُ بمِنًى ليلًا ونهارًا

ولم يَرْجِعِ النبيُّ عَلَيْ للبياتِ أيامَ مِنَّى، وقد قال البخاريُّ في «صحيحه» (٣): «ويُذكَرُ عن أبي حَسَّان، عن ابن عبَّاس؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يَزُورُ البَيْتَ أَيَّامَ مِنِّى».

ولا يصحُّ.

وقد قال ابنُ القيِّم (٤): «إنَّ هذا وَهَمٌ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ بقِيَ بمِنًى إلى حين الوداع».

## للإمام مسلمٍ في سَرْدِ المتونِ منهج

قَالَ ٱلْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِمُالِثُ ( ) : (وَحَدَّثَنا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : أَتَيَتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللّهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنَ حَدَّثَنا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : أَتَيَتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللّهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنَ حَدَّقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ) :

مِنْ عادةِ الإمامِ مسلم كَلْشُهُ: أنه يقدِّمُ في المتونِ ما كان أَصَحَّ عنده وأرجَحَ، وإنْ كان ما بعده صحيحًا؛ وربَّما خالَفَ في بعضِ الأحيان، لكنَّ هذا هو الغالب.

<sup>(</sup>١) في الموطأ (٢/١).

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (٥/ ١٥٣)؛ من طريق مالك.

 <sup>(</sup>۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۵).
 (٤) في زاد المعاد (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١٢١٨/١٢١٨).

وربَّما يكونُ الإمامُ مسلمٌ إذا أورَدَ متنًا بسنده، ثم أعقَبَهُ بطريقٍ آخرَ، ربَّما يكونُ هذا لبيانِ عِلَّةٍ.

ولذا فإنه في بابِ المتابَعَاتِ والشواهِدِ في «صحيح الإمام مسلم» يُتأمَّلُ فيها، بخلافِ البخاريُّ، فالبخاريُّ في تعدُّدِ الطرقِ وكَثْرَتِهَا لا يريدُ مِنْ سَوْقِ هذه الطرقِ أَنْ يبيِّنَ عِلَّةً، وإنما هذا مِنْ صنيعِ الإمامِ مسلمٍ في بع ِ الموا ن.

### وَلُهُ: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتم بنِ إسماعيلَ):

النَّحْوُ: هو القريبُ، فإذا قال: «نحوَ حديثِ فلانٍ»؛ أي: قريبًا مِن حديثهِ.

وربَّما تجوَّز البع ' ، فأ لَقَ كلمةَ «نَحْوٍ» على المعنى؛ أي: بمعنى حديثِ فلانٍ.

# إبطالُ النبيِّ ﷺ ما كانت عليه قُرَيْشٌ في الجاهليَّةِ مِن الوقوفِ بِعَرَفَةَ مِن الوقوفِ بِعَرَفَةَ

فَوَلْنُ: (وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَادٍ عُرِي، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عِمَا الْمُلْ الْمَلْ عَلَى عَمَادٍ عُرَيْسٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ كَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنَ المُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ):

ذكرْنا أنَّ قريشًا كانت لا تتجاوَزُ في مَشَاعرِها ونُسُكِها في الحجِّ المَشْعَرَ الحرامَ، وهو مُزْدَلِفةُ؛ لأنه مِن الحَرَمِ، ويحرِّمون على أنفُسِهم الخروجَ عن حدودِ الحَرَمِ، بينما عَرَفةُ خارجَ الحَرَمِ، فلا يقفون فيها؛ فجاء النبيُّ عَلَيْ بإبطالِ ما هم عليه.

### فَوَلَّمْ: (وَيَكُونُ مَنْزِئُهُ ثَمَّ):

هذا الرسمُ لحرفِ الثاءِ والميم: إذا كان الثاءُ مضمومًا، فهو حرفُ عطفٍ يفيدُ الترتيبَ مع التراخي، أمَّا إذا كان مفتوحًا \_ كهذا اللفظِ هنا: (ثَمَّ» \_ فإنه بمعنًى آخَرَ؛ أي: هناك.

### وَكُمْ: (فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ):

تقدَّم معنى هذا، وبيانُهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَنزِلْ بمُزْدَلِفة، وإنما تجاوَزَ حتى أتى عَرَفاتٍ، ونزَلَ بها، على التفصيل الذي ذكرناه.

### السعي للمتمتع والقارِنِ والمُفْرِدِ

بالنسبة إلى القارنِ والمُفرِد: يكونُ السعيُ الأوَّلُ له هو سَعْيَ الحجِّ، ويجزئُ عنه، فلا يسعى، وإنما يأتى ويطوفُ.

وبالنسبة إلى المتمتّع: السعيُ الذي سعاه مع عمرتِهِ التي تحلّل منها، هل يُجْزِئُهُ؛ فلا يسعى سعيًا آخَرَ بعدَ طوافه؟:

على خلافٍ عندَ أهلِ العلم:

والمترجِّحُ: أنه لا يجبُ عليه أنْ يسعى سعيًا آخَرَ.

وهذا هو المرويُّ عن الإمامِ أحمدَ، ورجَّحه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة، وهو الذي تعضُدُهُ الأدلَّةُ، فالمتمتِّعُ لا يجبُ في حقِّه إلَّا سَعْيٌ واحد، فإذا قَدِمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُزْدَلِفةَ، يأتي ويطوفُ طوافَ الحَجِّ، وهو - أعني: طوافَ الحجِّ، وهو طوافُ الإفاضةِ - ركنٌ في حقِّ المتمتِّع والمفرِدِ والقارِنِ.

أما السعي: فالقارِنُ والمفرِدُ قد سَعَوْا لِحَجِّهُم في أُوَّلِ قُدُومِهم للبيتِ، فإنْ لم يَسْعَوْا عندَ القدومِ وجَبَ عليهمُ السعيُ للحجِّ يومَ النَّحْرِ أو بعدَه، أمَّا المتمتعُ؛ فسعيهُ هنا لا يجبُ عليه؛ فقد سَعَاهُ مِن قبلُ، وهو سَعْيُ العمرةِ التي تحلَّل منها.

### حكمُ الحائضِ في الحجِّ

### والحائضُ إذا حاضَتْ في حَجِّها، فلا تخلو مِنْ حالَيْنِ:

أَوَّلهما: أَنْ تحيضَ بعدَ الإفاضة؛ فيسقُطُ عنها الوداعُ بالاتفاقِ؛ لِمَا روى الشيخان (')، عن عائشةَ وَ الله الله لَمَّا حاضَتْ صفيَّةُ، قال الرسولُ عَلَيْهُ: «(أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟)، قالوا: إنها قد أفاضَتْ، قال: (فَلَا إِذَنْ)».

ثانيهما: أَنْ تحيضَ قبلَ الإفاضةِ؛ فإنْ بَقِيَتْ حتى تَطْهُرَ، ثم تطوفَ، أو شَقَّ عليها ذلك، فعادَتْ إلى بَلَدِها مِنْ غيرِ طوافٍ، ثم رجَعَتْ بعد طُهْرِها لتطوف، وقد حَلَّ لها قبلَ الطوافِ كلُّ شيءٍ إلَّا الجماعَ ـ: فعَمَلُها صحيحٌ بالاتفاق.

وهذا هو أَوْلَى ما ينبغي أَنْ تَفْعَلَهُ، لكنْ لو لم تَفْعَلْ، وأرادَتِ الطوافَ في حَيْضِها لمشقَّةِ كلِّ ما سبَقَ عليها، فتستَثْفِرُ، ثم تطوفُ بالبيتِ طوافَ الإفاضةِ، ثم تغادِرُ بلا وَدَاعٍ، وصَحَّ حَجُّها بلا فِدْيةٍ؛ كما نَصَّ عليه ابنُ تيميَّة.

وقد أوجَبَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ عليها الدَّمَ؛ كأحمدَ، وأبي حنيفةَ.

والجمهورُ: على عدمِ صحةِ الطوافِ منها أصلًا؛ لِعَدَمِ الطهارة، ويَرَوْنَ وجوبَ انتظارِها، أو رجوعَهَا إلى بَلَدِهَا وعودتَهَا للطوافِ؛ لكنْ قال بعضُهم: لو أنها اشتَرَطَتْ، تَحَلَّلَتْ، ثم قضَتْ مِن قابل.

البخاري (۱۷۵۷)، ومسلم (۱۲۱۱).

#### حُكْمُ طوافِ الوداع

ويجبُ على الحاجِّ طوافُ الوداعِ بأنْ يكونَ آخِرَ عهدِهِ بالبيتِ الطوافُ؛ وهو قولُ جمهورِ العلماء.

وقال مالكُ، وداودُ: هو سُنَّةُ، لا شيءَ في تركِهِ؛ وهو أحدُ قولَيِ الشافعيّ.

وقد أخرج الإمامُ مالكُ (١) حديثَ نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ، عن أبيه عمر بن الخطَّاب وَ الله الله كان يأمُرُ بأن يكونَ آخِرَ عَهْدِ المُحْرِمِ بالبيتِ الطوافُ.

بل روى الإمامُ مالكُ في «موطَّئه» (٢)؛ مِن حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ مرسَلًا، عن عمر بن الخطَّاب؛ أنه رَدَّ رجلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرانِ، لم يَطُفْ طوافَ الوداع.

وقولُ الصحابيِّ: «أُمِرْنَا»، أو «أُمِرَ الناسُ»، إذا كان المأمورُ به تشريعًا، فهو في حكم المرفوعِ قطعًا، والآمِرُ - هنا -: هو النبيُّ عَلَيْهُ؛ إذْ يَبعُدُ أَنْ يَقْبَلَ الصحابةُ مِنْ أُحدٍ تشريعًا غيرَ صاحبِ الوحي، فهم لا يتعبَّدون بقولِ أحدٍ سوى النبيِّ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>۱) في الموطأ (۱/ ٣٦٩). (۲) الموطأ (۱/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

وقد جاء الأمرُ به صريحًا؛ كما روى مسلمٌ (۱)، عن سُفيان، عن سُفيان، عن سُلَيْمان الأحوَلِ، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاس على الله عَلَى عَلَى الناسُ يَنْصَرِفُونَ في كلِّ وجه، فقال رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقد أمرَ به أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطَّاب؛ كما جاء في «موطَّأ مالكٍ» (٢)، عن نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ عَلَيْهِه؛ قال: «لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحاجِّ حتى يطوفَ بالبَيْتِ؛ فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطوافُ بالبيتِ».

إِذَنْ: فطوافُ الوداعِ مِن الواجباتِ.

فإذا انتهى الحاجُّ مِن نُسُكِه، فلا يَنْفِرَنَّ حتى يكونَ آخِرَ عهدِهِ بالبيتِ الطوافُ، وإذا طاف للوداعِ، فلا يبقى، وإنْ طال بقاؤُهُ، وجَبَ عليه إعادةُ الطواف، لكنْ إنْ أراد قضاءَ حاجتِهِ بعدَ طوافِ الوداعِ؛ كشراءِ متاعٍ، أو زادٍ لِسَفَرٍ، أو انتظارِ رُفْقةٍ، ونحوِ ذلك، فلا حَرَجَ عليه.

وكلُّ مَنْ لم يَطُفْ طوافَ الوداعِ ونفَرَ، وأمكَنَهُ الرجوعُ إليه بغيرِ ضَرَرٍ يدخُلُ عليه، رجَعَ فطاف، ثم نفَرَ.

## حكمُ طوافِ الوداعِ على الحائضِ على الحائضِ

وقد خُفِّفَ عن الحائض طوافُ الوداعِ؛ وهذا مذهبُ الأئمَّة؛ مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمَدَ، وسائرِ العلماء؛ وذلك كما في

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱۳۲۷).

«الصحيحَيْن»، عن عائشة (۱)؛ قالت: «إنَّ صفيَّة بنتَ حُيَيٍّ حاضَتْ، فذكرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ، فقال: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟)، قالوا: إنها قد أفاضَتْ، فقال: (فَلَا إِذَنْ)».

وقد حَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن عُمَرَ، وابنِ عمر، وزيدِ بنِ ثابتٍ رَفِيدٍ: أَنهم أَمَرُوهَا بالمُقَامِ لطوافِ الوداع.

## حكمُ طوافِ الوداعِ على أهلِ مَكَّةَ

أمَّا أهلُ مكةً، فليس عليهم طوافُ وَدَاع بالإجماع.

### حكمُ طوافِ الوداعِ عَلَى المُعْتَمِرِ

وأمَّا المعتمِرُ، فلا يجبُ عليه وَدَاعٌ \_ على الصحيح \_ بل لا يُشْرَعُ له ذلك؛ لعدَمِ ورودِهِ؛ وهو قولُ جماهيرِ الأئمَّةِ؛ مِن الحنفيَّة، والمالكيَّةِ، والشافعيَّة، والحنابلة.

وذهَبَ بعضُهم: إلى وجوبِهِ؛ وهو قولٌ لبعضِ الفقهاءِ مِن الحنفيَّةِ، والشافعيَّة، وذهَبَ إليه ابنُ حَزْم.

ونَقَلَ في «المدوَّنة» (٢)، عن مالكٍ القولَ بمشروعيَّته.

واستَدَلَّ بعضُهم: بما رواه الترمذيُّ في «سننه» (٣)، عن الحَجَّاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المُغِيرة، عن عبد الرحمٰن بن البَيْلَمانيِّ، عن عمرو بن أَوْس، عن الحارث بن عبد الله بن أَوْس؛ قال: «سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا. (٢) المدونة (١/ ٥٠٢).

<sup>.(9</sup>٤٦) (٣)

رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ)، فقال له عمر: خَرَرْتَ مِن يَدَيْك؛ سَمِعْتَ هَذَا مِن رسولِ اللهِ ﷺ، ولم تُخْبِرْنا به!».

لكنه حديثُ معلولُ؛ فقد قال الترمذيُّ: «حديثُ غريبُ الإسناد».

والحجَّاجُ فيه ضعفٌ معَ تدليسِهِ، وابن البَيْلَمانيِّ شديدُ الضعف، ولم يذكُرْ لفظَ العُمْرةِ في هذا الحديثِ إلا الحجاجُ بنُ أرطاة.

ونسَبَ الصَّنْعانيُّ القولَ بوجوبه على المعتمِرِ إلى سُفْيانَ الثوريِّ، ولا أظنه إلَّا وَهَمًا منه؛ فقولُ سفيانَ في الحجِّ لا في العُمْرة.

ومِن العلماءِ مَن قال: إنَّ طوافَ الوداعِ ليس مِن المَنَاسِكِ، بل هو عبادةٌ مستقلَّةٌ؛ ومِمَّن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة، والبَغَويُّ، والنوويُّ، والرافعيُّ، وظاهرُ كلامِ ابنِ تيميَّةَ يؤيِّده؛ قالوا: «لأنَّ الأَفَقِيَّ إذا حجَّ وأرادَ الإقامةَ بمكة، فلا وداعَ عليه، ولو كان مِن جملةِ المناسكِ، لَوَجَبَ عليه».

لَكُنَّ ظَاهِرَ الأَدْلَّةِ مِن السُّنَّةِ وآثارِ السلفِ: تَدُلُّ على أنَّ طوافَ الوداع مِن جملةِ مناسكِ الحجِّ خاصةً.

### تأخيرُ السعيِ بعدَ الوداعِ

ومَنْ سَعَى للحجِّ بعدَ طوافِ الوداعِ، أَجزَأَهُ ذلك، ويغادِرُ في قولِ بعض العلماء؛ وذهَبَ إليه مالكُ، ورجَّحه ابنُ تيميَّة.

## تأخيرُ طوافِ الإفاضةِ مَعَ الوداعِ

وإنْ أخّر طوافَ الإفاضةِ إلى حِينِ مغادرَتِه، وجمَعَهُ مع طوافِ الوداع بنيّةٍ واحدة، صَحّ؛ \_ على الصحيح \_.

وكذلك: لو طاف طوافًا واحدًا لا يَدْرِي أهو للوداعِ أم للإفاضةِ، أو طاف للوداعِ ولم يَنْوِ الإفاضةَ وغادَرَ، صَحَّ منه ذلك، ولا أثَرَ للنيَّةِ عند الإتيانِ بالعملِ المشروعِ المتشابِهِ مع غيرِهِ في الظاهرِ؛ إذا جاز تداخُلُهُما في عملٍ واحد؛ ولذا أمَرَ النبيُّ عَيْثُ مَن لم يَسُقِ الهَدْيَ بعدَ طوافِهِ وسعيِهِ أَنْ يَقْلِبَهَا بعدما أَدَّاها، إلى عمرةٍ ويتحلَّلَ.

# التعجيلُ بالرجوعِ بَعْدَ المناسكِ

ومَنْ أَتَمَّ حجَّه، استُحِبَّ له التعجيلُ بالرجوعِ إلى أَهْلِهِ؛ فهو أعظمُ للأجرِ، وهو ظاهرُ فِعْلِ النبيِّ عَلَيْه، وقد روى الشيخان (۱)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْه؛ قال: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ؛ يَمْنَعُ أَجَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ).

وقد بوَّب البخاريُّ في «صحيحه» لهذا الحديثِ بقوله: (بابُّ: السفَرُ قِطْعةُ مِن العذابِ)؛ في آخرِ أبوابِ الحجِّ والعمرةِ، مشيرًا إلى هذا المعنى، وهو استحبابُ المبادَرَةِ بالرجوع.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۰٤)، ومسلم (۱۹۲۷).

وذَكَرَ الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ فيه حديثًا عن هشام بن عُرْوة، عن عائشة، \_ مرفوعًا \_: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ الرِّحْلَةَ؛ عَائشة، \_ مرفوعًا \_: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ الرِّحْلَةَ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)(). وأعَلَّ بعضُهم لفظ: (حَجَّهُ)، وقال: الصحيحُ: (سَفَرَهُ)())، وقد صحَحه الذهبيُّ في "تهذيب سنن البيهقي "()، وقال: «سندُهُ قويّ».

وقد نَزَلَ النبيُّ عَلَيْ بالأبطَح، وهو المُحَصَّبُ، والبَطْحاءُ، وخَيْفُ بني كِنَانة، وهذه أسماؤُهُ، نَزَلَ به النبيُّ عَلَيْ عندما أراد الخروجَ مِن مَكَّة إلى المدينة، ونزَلَ به قبلَ دخولِهِ مكَّة، ونزلَهُ النبيُ عَلَيْ اتَّفَاقًا؛ لأنه أسمَحُ لخروجِهِ؛ كما قالته عائشةُ (١٤)، وابنُ عبَّاس (٥)؛ في «الصحيحين».

وقال ابنُ عمر رضي الله الله عمر رضي الأبطَع الله الله الله وعُمَرُ ينزلون الأبطَع الله والم

وإنما فعلوا ذلك؛ تأسيًا وحُبًّا، لا تعبُّدًا، ومثلُ هذا لا يُشْرَعُ عبادةً؛ لأنَّ تشريعَهُ عبادةً يجعلُهُ خاصًّا للخارجِ مِن مَكَّةَ إلى المدينةِ وما في جِهَتِها، وهذا يُحْرِجُ غيرَهُمْ مِن التعبُّدِ به إلا بكُلْفةٍ؛ لاختلافِ جهاتِ بُلْدانِهِم.

ونتوقَّفُ عند هذا الحَدِّ، وحديثُ جابرِ ضَيِّكُ له كما ذكرْنا \_ بحاجةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٣٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكامل (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) المهذب في اختصار السنن الكبير (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١٣١٠).

إلى كلام طويل، واستقصاء لمعانيه وأحكامه، والكلامُ فيه بالتفصيلِ يفتقِرُ الله أطولَ مِنْ هذا؛ فإنَّه تضمَّن أحكامًا ومعانيَ جاءت عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ منها ما يتعلَّق بغيره، لكنَّنا أخَذْنا ما ظَهَرتِ الحاجَةُ إليه؛ واللهُ الموفِّق.

وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارَكَ على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجمعين.



# الفِهْرِسُ النَّفْصِيْلِيّ لِلْمُوصِوْعَاتِ، وَلَهُوَائِد، وَرُوُّوسِ المسَّائِل

| بَفْحَة    | المُوضُّوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُّأَلَة رَقِمُ ال                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            | • أحاديث حكم عليها المصنف في الكتاب                                        |
| 1 { {      | أثرُ استقبالِ الحَجَرِ والنَّظَرِ إلَيهِ عن ۖ ابن عُمَرَ                   |
| 1 { {      | أثرُ استقبالِ الحَجَرِ والنَّظَرِ إلَيهِ عنَ علَيِّ                        |
| ٩٨         | إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَالمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا               |
| ۲۲         | إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَلْيَسْأَلْهُ عَن اسْمِهِ                 |
| 770        | إذا انتفَخَ النهارُ مِنْ آخِر أيام التشريَق، جاز الرمئي                    |
| 708        | إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ، فَلْيَغُجَلْ إِلَى أَهْلِهِ الرِّحْلَةَ    |
| 717        | أَرسَلَ بِأُمِّ سَلَمةَ ليلةَ النَّحْرِ، فرَمَتِ الجَمْرةَ قبلَ الفَجْرِ   |
| ٤ ٣٣       | استقبَلَ الْقِبْلَةَ، وجعَلَ يَرْمِي                                       |
| 179        | اسْعَوْا: إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ                          |
| <i>۷</i> ٥ | اغتسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ                            |
| 90         | اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ َفِي تَوْبَيْهِ                  |
| ۲ • ٤      | أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ                                        |
| 101        | أقام بينَ الركنِ والبابِ، فوضَعَ صَدْرَهُ ووَجْهَهُ، وذراعَيْهِ وكَفَّيْهِ |
| ٦.         | الأَمْرُ بتَعجيلُ الحجِّا                                                  |
| 777        | الحَصَى قُرْبانٌ، فما يُقْبَلُ منه رُفِعَ                                  |
| ٥٥         | الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ                                                    |
| ١٣٩        | الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ       |
| ١٣٥        | اللَّهُمَّ زِدْ َهذا البَيْتَ تَشريفًا وتَعْظِيمًا وتَكْريمًا ومَهَابَةً   |
| ۲۳         | أَمَرَنَا ۚ رَسُولُ اللهِ أَنْ نُنْزِلَ ۚ الناسَ مَنَازِلَهُمْ ۚ           |
| ٣٨         | إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ                                      |

#### المُوضُّوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسَأَلَة رَقَمُ الصَّفْحَة

| ١٤    | إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحرِمَ       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 20  | إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، فَلَا تُزَاحِمْ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ          |
| ۱۱۳   | إنها إنما كانت مِن رسولِ اللهِ ﷺ حَجَّةٌ واحدةٌ                        |
| ۱ د   | أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ                          |
| ۱۸۱   | بَلْ لَنَا خَاصَّةً (فَسْخُ الحَجِّ)                                   |
| 0     | تجرَّدَ لإهلالِهِ واغتسَلَ                                             |
| 177   | تَحُجُّ البَيْتَ وتَعْتَمِرُ                                           |
| 100   | تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ                         |
| ١.    | تَعَجَّلُوا بِالحَجِّ: فَإِنَّ المَّرْءَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ |
| 101   | جئتُ ابنَ عَبَّاسٍ يتعوَّذُ بينَ الركنِ والبابِ                        |
| ٤٧    | حَجَّ ﷺ ثلاثَ حِجَجِ                                                   |
| 177   | حُجَّ عَن أَبِيكَ، واعْتَمِرْ                                          |
| ١٢١   | حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ                       |
| 7     | حَجَجْنا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، ومعنا النساءُ والصِّبْيانُ                |
| 1 V 9 | حديثُ الصَّلاةِ بعدَ السَّعيِ بينَ الصَّفا والمروةِ                    |
| 47    | خبرُ النَّهيِ عن لُبْسِ القُفَّازَيْنِ                                 |
| ١٤٧   | خبرُ تقبيلُ اليَدِ عندَ استلام الحجرِ                                  |
| ٤٤    | خبرُ دفعِ الزكاةِ والصدقةِ لِمَنْ لا يستطيعُ الحَجَّ                   |
| ۸۳۸   | خرَجَ فيَ بعضِ عُمَرِه، فما قطَعَ التلبيةَ حتى استلَمَ الحجَرَ         |
| 107   | خرَجَ مِن الكَعْبةِ هو وأصحابُهُ وقد استَلَمُوا البيتَ                 |
| 197   | دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ                                         |
| 124   | رأى ابنَ عبَّاسٍ قَبَّلَ الحَجَر، وسجَدَ عليه                          |
| 100   | رأى النبيَّ ﷺ وعليه نَعْلَاهُ عندَ المقامِ                             |
| ١٥٨   | رأيتُ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاس، وابنَ الزُّبيْرِ يَلْتَزِمُونَهُ      |
| 1 2 9 | رَدَّ عُمَرُ رجلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرانِ، لم يَطُفْ طوافَ الوداع      |

# المَوْضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 770   | رَمَقَتُ ابنَ عُبَّاسٍ رَمَاها عند الظهِيرَةِ قبل ان تزُول                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطُوفَ                                                                          |
| ٧٢/   | صلَّى ركعتَيِ الطَّوَافِ، ثم ذهَبَ إلى الحَجَرِ، ثم ذهَبَ                                           |
| 771   | صلَّى عُمَرُ رَكعتَيِ الطوافِ بذي طُوًى                                                             |
| ۲۲۱   | صلَّى عندَ البيتِ، والرجالُ والنساءُ يَمُرُّونَ بينَ يَدَيْهِ                                       |
| ١٥٠   | طافَ بالبيتِ مُضْطَبِعًا، وعليه بُرْدٌ                                                              |
| 177   | فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ                                                        |
| ١٤١   | كان ابنُ عُمَرَ يدخُلُ مكةَ ضُحًى، فيأتي البيتَ                                                     |
| 1 8 0 | كان ابن عوف إذا أتى الرُّكْنَ، فوجَدَهم يزدحمونَ عليه                                               |
| ١٦٥   | كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ﴾، و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ |
| 119   | كان يكبِّرُ إذا لَقِيَ راكبًا، أو هبَطَ واديًا، أو علا أَكَمَةً                                     |
| ۱۳۷   | كان يُمْسِكُ عن التلبيةِ في العُمْرةِ إذا استَلَمَ الحَجَرَ                                         |
| 101   | كانوا يَلْتَزِمُونَ ما بينَ الركنِ والبابِ، ويَدْعُونَ                                              |
| 100   | كنَّا نطوفُ، فَنَمْسَحُ الركنَ الفاتحةَ والخاتِمةَ                                                  |
| ۲۳.   | لَا أَبَالِي أَرَمَيْتُ بِسِتٍّ أَو بِسَبْعٍ                                                        |
| 99    | لَا تَتَبَرْقَعْ، وَلَا تَلَثَّمْ، وتُسْدِلُ الثوبَ                                                 |
| 718   | لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                                                              |
| ۱۱۸   | لا تَصْعَدُ المرأةُ فوقَ الصَّفَا والمَرْوةِ، ولا تَرْفَعُ صَوْتَها بالتلبيةِ                       |
| ١٤١   | لا يصحُّ ذكرٌ عندَ بَدْءِ الطوافِ سوى التكبير                                                       |
| ١٣٤   | لا يَصِحُّ شَيءٌ في الذِّكْرِ عندَ رؤيةِ الكَعْبةِ                                                  |
| 19    | لا يَصِحُّ في توقيتِ ذاتِ عِرْقٍ حديثٌ مرفوعٌ                                                       |
| ۱۳۳   | لًا، وأَنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أَفْضَلُ                                                             |
| 117   | لَبَيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعَبُّدًا ورِقًّا                                                          |
| ٤٨    | لقد مَرَّ به هُودٌ وصالحٌ على بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْنِ                                               |
| ۴٩    | لقد هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً إلى هذه الأمصارِ                                                |

# \_\_\_\_\_ (٢٦٠) \_\_\_\_\_\_ المَوْشُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ۸١         | لِكُلِّ نَبِيِّ رَفِيقٌ، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤        | لم نكنْ نطوفُ بعدَ صلاةِ الصبح حتى تَطْلُعَ الشمسُ                                |
| 107        | لم يثبُتْ عن النبيِّ عَيْكِيْ في الدعاءِ في الطوافِ شيءٌ                          |
| 779        | لم يَثبُتْ في رفع الحَصَى خبرٌ مرفوعٌ                                             |
| 184        | لم يَصِحَّ السَّجُودُ على الحَجَرِ عن النبيِّ عَيْكَ                              |
| ٤ د        | لم يَصِحَّ شيءٌ مِن المرفوعِ في بيانِ استطاعة الحج                                |
| ١٤٤        | لم يَصِحَّ مرفوعٌ في استقبالِ الحَجَرِ والنَّظَرِ إلَيهِ                          |
| 101        | لم يكنِ ابنُ عُمَرَ يستلِمُ شيئًا مِن البيت                                       |
| 7 C        | ليس كُلُّ النساءِ تَجِدُ مَحْرَمًا                                                |
| ۲۳.        | ما أدري بِكُمْ رَمَى رسولُ اللهِ ﷺ                                                |
| ۲۳.        | ما أدري رَمَاهَا رسولُ اللهِ ﷺ بستِّ أو سبعِ                                      |
| ٤٨         | مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَحَجَّ                                                   |
| 777        | ما يُقبَلُ منه (الجمار) رُفِعَ                                                    |
| ۲۳۲        | مَنْ أَدرَكَهُ المَسَاءُ في اليومِ الثاني، فلْيُقِمْ إلى الغَدِ                   |
| 17         | مَنْ أَرَادَ الحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ َ                                           |
| ۴٩         | مَنْ أَطَاقَ الحَجَّ، فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ                          |
| ۴۹         | مَنْ تَرَكَ الصلاةَ متعمِّدًا، فقد كَفَرَ                                         |
| 707        | مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ    |
| ۴۹         | مَنْ لم يَحُجَّ ولم يُحَجَّ عنه، لم يُقْبَلْ له يومَ القيامةِ عَمَلٌ              |
| ۲۸         | مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ                               |
| <b>~</b> V | مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، فَلَمْ يَحُجَّ                                    |
| ۲ ۰ ۱      | مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شيئًا أَو ترَكَهُ، فلْيُهْرِقْ دمًا                     |
| ٦٧         | مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ |
| ٦٧         | مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ       |
| ۲۳۱        | نعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ                  |

#### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقَمُ الصَّفْحَة هذا المُلْتَزَمُ ما بين الركن والباب ..... وقَت رسولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ العراقِ ذَاتَ عِرْقٍ ..... وقَّت رسولُ اللهِ ﷺ لأهل المَشْرقِ العَقِيقَ ................................... وقَّت لأهل العِرَاق ذَاتَ عِرْق ..... يرى ابنُ الزُّبَيرِ جوازَ الرمي قبلَ الزوالِ في أيام التشريق ..... • أركان الإسلام أركان الإسلام الخمس ...... • إسحاق ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه ..... • أشهر الحج الإحرامُ قبلَ دخولِ أشهُر الحَجِّ ..... 78 • آل البت الرفق بآل البيت وحفظ حقوقهم ..... • الإجماع ألفاظُ الإجماع عندَ أصحابِ ابنِ مسعودٍ ...... 93 ما انعقد عليه الإجماع، فلا عبرة بمخالفته ..... • الإجماعات المحكية في الكتاب إحرامُ المرأةِ في وجههَا ..... 91 إحرامُ أهل مكَّةَ بالعُمرةِ منَ الحِلِّ ..... ٧١ استحبابُ الاغتسالِ للإحرام ..... ٧٤ الإذنُ في سفر المرأةِ مع الرفقةِ الآمنةِ خاصٌّ بالنسك ..... الجمعُ بمزدلفةَ سُنَّةُ ..... الرمئ أيامَ التشريق بعدَ الزوالِ أفضَلُ .....

# المُوضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسَأَلَة

| ۱۷۰   | السعيُ رَكنًا في العَمْرة                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۱    | العاتقَانِ ليسا بعورة                                               |
| 179   | العمرةُ مشروعةٌ في الإسلام                                          |
| ۱۳۳   | القول بوجوبِ العمرةًِ                                               |
| 190   | الوقوفُ بِعَرَفةَ رُكْنٌ مِنْ أركانِ الحجِّ                         |
| 111   | إِنْ نوى المحرِمُ نُسُكًا، ونطَقَ بغيرِه، انعقَدَ ما نواه بالإجماعِ |
| 771   | تَصِحُّ رَكعَتا الطَّوافِ بعيدًا عن مقام إبراهيمَ                   |
| ۲۳۸   | تقصِّرُ المرأةُ شَعْرَها عند الحِلَِّ                               |
| ۱۱۷   | تلبِّي المرأةُ بصوتٍ تُسْمِعُ مَن حَوْلَها مِن النساء               |
| ۲ د   | حجُّ الصَّغيرِ لا يُجزِئُ عن حَجَّةِ الإسلام                        |
| 777   | رَمْيُ جمرةِ العَقَبةِ قبلَ الزوالِ                                 |
| 7     | طوافُ الإفاضةِ ركنٌ                                                 |
| ٤ د   | فدية الصغير في ماله وإن حجَّ بإذنِ وليِّه                           |
| ۱۰۸   | فسادُ الحجِّ بالجماع يوجِبُ استكمالَ فاسدِهِ، والقضاءَ              |
| 1 P   | فِعْلُ النبيِّ عَلِيَّةٍ وتقرَيرُهُ وحيٌ مِن اللهِ عَجَلًا          |
| 7 F   | قص الأظفار من محظورات الإحرام                                       |
| 1 P   | قُولُ النَّبِيِّ عِيْكِيَّةٍ وَحَيٌ مِنَ اللَّهِ وَعِجَلِّ          |
| ١٠١   | كراهةُ الأخذِ مِن شَعْرِ الرأسِ عندَ الإحرامِ                       |
| ، ۲۲  |                                                                     |
| ۱۲٤   | لا تجوزُ النيابةُ في الفريضةِ عندَ الاستطاعةِ                       |
| ١٥٠   | لا تَرْمُلُ المرأةُ                                                 |
| 1 2 9 | لا رَمَلَ ولا اضطباعَ على النساء                                    |
| ۱۰۸   | لا فَرْقَ في فسادِ الحجِّ بين الإكراهِ والمطاوَعَةِ                 |
| ۱۰۷   | لا يفسُدُ الحَجُّ بشيء مِنَ المحظوراتِ إلا بالجماع                  |
| ٣٥    | لا بلتَّ عن المرأة                                                  |

# المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| ١٠٦        | لزومَ الدَّمِ او الفِدَيةِ على ترْكِ واجبٍ، او فِعْلِ محظورٍ |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٥         | للزوجِ منغُ زوجتِهِ مِن جميعِ الأسفار، إلا ما وجب            |
| 101        | ليس ُعلى أهلِ مَكَّةَ طوافٌ ُودَاع                           |
| 7 F        | ما انعقد عليه الإجماع من محظُورات الإحرام                    |
| 99         | مَنْ عَدِمَ الإِزارَ، لَبِسَ السراويلَ                       |
| 99         | مَنْ عَدِمُ النعلَيْنِ، لَبِسَ الخُفَّيْنِ                   |
| ١٧٠        | مَنْ لَم يَسْعَ، فَإِنَّ حَجَّهُ تَامٌّ، وعليه دَمٌ          |
| ۲ • ٤      | يبدأُ الوقوفُ بعرفةَ مِن الزوالِ، إلى طُلوعِ الفَجْرِ        |
| ۲۳۳        | يُجزِئُ رَمْيُ الجَمْرةِ مِن أَيَّةِ جهةٍ                    |
| ٦٦         | يَجُوزُ للمُحرِم أن يغطِّيَ وجهَهُ                           |
| ۲ ۰ ۲      | يُستَحَبُّ لُبْسُ ۚ إِزارٍ ورداءٍ أبيضَيْنِ                  |
| ۱۷۸        | يستحبُّ للأُصلع أَنْ يُمِرَّ المُوسَى على رأسه               |
| ۲٧         | يَصِحُّ تحديثُ البالغِ بما تحمله في الصغر                    |
| ۲٠٠        | يُصلَّى الظهرُ والعَصْرُ قصرًا وجمعًا قبلَ دخولِ عَرَفةَ     |
|            | <ul> <li>الإحرام</li> </ul>                                  |
| ٦٩         | إحرامُ الحاجِّ من دارِهِ قبلَ الميقاتِ                       |
| ٨٤         | إحرامُ الحائض والنُّفَسَاءِ                                  |
| <b>۷</b> ١ | إحرامُ أهل مَكَّةَ بالحج                                     |
| <b>۷</b> ١ | إحرامُ أهل مَكَّةَ بالعمرة                                   |
| <b>۷</b> ١ | إحرامُ مَنْ كان دُونَ الميقاتِ                               |
| ٩٣         | أخذُ المحرم من شَعْرِ الجَسَدِ                               |
| ٧٣         | استحبابُ الغُسْلِ عندُ الإحرامِ                              |
| ١٠٢        |                                                              |
| ۸۸         | الإحرامُ بعدَ الصلاةِ                                        |
| <b>۷</b> ١ | الاحرامُ بمحاذاة المقات                                      |

#### المَوضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الإحرامُ قبلَ الميقاتِ ..... الإحرامُ قبلَ دخولِ أشهُر الحَجِّ ..... 78 الاستظلالُ بما لا يَمَسُّ الوجه ..... 99 الصلاةُ للإحرام ..... ٨٦ الطِّيبُ للإحرام ..... 10 الطِّيبُ للمُحْرِم ..... اللِّنَامُ للمُحرِمَةِ النقابُ والقُفَّازُ للمُحْرمةِ ..... 97 تجاوُزُ الميقاتِ بلا إحرام ..... تغطيةُ المحرم وَجْهَهُ ..... تغطيةُ الوَجْهِ للمُحْرِمَةِ 91 جُدَّةُ ميقاتٌ على الصحيح ..... حَكُّ المُحرم رأسَهُ ..... 9 8 حكمُ التيمُّم للإحرام لِمَنْ لم يَجِدِ الماءَ .... ۸٣ حُكْمُ الفِدْيةِ عندَ تَرْكِ واجبِ أو فعلِ محظورٍ ..... خِطْبةُ المُحرم .......خِطْبةُ المُحرم ..... شَدُّ الحزام على البطنِ للمُحْرِمِ صلاةُ النبيِّ ﷺ لإحرامِهِ ..... صَيْذُ المُحْرِم ..... 9 8 غَسْلُ المُحْرِم رأسَهُ ...... ٨٤ فديةُ قصِّ المحرم شَعرَهُ ......فديةُ قصِّ المحرم قتلُ السِّباع في الحَرَم ..... 9 8 قصُّ الأظفارِ، وحَلْقُ العانةِ، ونَتْفُ الإبطِ عندَ الإحرام ..... قَصُّ المُحرم أظفارَهُ .........قصَّ المُحرم أظفارَهُ ..... كشفُ المرأةِ وَجْهَها أمامَ الأجانب ..... 99

| بَفْحَة | المُوَضُّوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَّأَلَة          |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٩ ٤     | لِبَاسُ المرأةِ المحرمةِ                                     |
| ٩ ٤     | ما يجوزُ قَتلُهُ في الحِلِّ والحَرَم                         |
| 97      | محظوراتُ الإحرامِ                                            |
| ۸۹      | هل يخص بصلاة أُو يَصِحُّ عَقِبَ فريضةٍ                       |
| ٨٤      | وقتُ غُسلِ الإحرامِ                                          |
|         |                                                              |
| ۲۹      | • الاداب الشرعية الترحيب بالقادم                             |
| 74      | الحثُّ على إنزالِ الناسِ مَنَازِلَهم                         |
| 7       | الشُّرِبُ جَالِسًا                                           |
| 7       | النهيُ عنِ الشُّربِ قائمًا مصروفٌ إلى الكراهةِ               |
| 77      | النهي عن النوم قبلَ العشاء، والحديث بعدَهَا                  |
| 717     | جوازُ الإردافِ على الدابَّة                                  |
| ۱۸۰     | جوازُ قولِ (لَوْ) في فِعْلِ الخيرِ                           |
| ۳.      | لا يجوزُ رَدُّ التَّحيَّةِ بالسَّلامِ بغيرِها منَ التَّحايَا |
| 79      | وجوبُ ردِّ التَّحيةِ بمثلِها أو بأحسنَ منها                  |
| ۱۸۰     | يَحرُمُ التَّحسُّرُ على فائتِ الدُّنيا بقولِ (لَوْ)          |
|         | يحرم قولُ (لَوْ) تسخُّطًا مِن البلاءِ                        |
| ۱۸۰     | يحرم قولُ (لَوْ) جَزَعًا مِن القضاء                          |
|         | • الإزار                                                     |
| 99      | ما يَفعَلُ مَن عَدِمَ الإِزارَ                               |
|         | • الاستطاعة                                                  |
| ٥٤      | الاستطاعة شرط من شروطه                                       |
| ٥٤      | لم يَصِحَّ شيءٌ مِن المرفوعِ في بيانِ استطاعة الحج           |
| ٥٤      | معناها                                                       |

# المُوضُوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|     | <ul> <li>الإشارة</li> </ul>                            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٥٤  | القَولُ باليَدِ                                        |
|     | • الاشتراط                                             |
| 177 | الاشتراطُ بالقلب في الإهلالِ بالحجِّ                   |
| 170 | الاشتراطُ في الإهلالِ بالحجِّ                          |
| 771 | فائدةُ الاشتراطِ                                       |
| 177 | مَن يجوزُ له الاشتراطُ في الإهلالِ                     |
|     | • الأُضْحِيَّةُ                                        |
| 777 | الأُصْحِيَّةُ على الحاجِّ                              |
| ٥٣٢ | السُّنَّةُ أَنْ يَنْحَرَها بيده                        |
|     | • الاضطباع                                             |
| ۱۷٦ | الاضطباعُ في السعي                                     |
| 101 | الرَّمَلُ والاضطباعُ للَّقدوم فقطْ                     |
| ١٥٠ | حقيقتُهُ وصفتُهُ                                       |
| ١٥٠ | مشروعيَّتُهُ في الطوافِ                                |
|     | <br>• الإفاضة                                          |
| ۲۳۸ | حقيقتها وحكمها                                         |
|     | • الأفعال النبوية                                      |
| ٥٩  | الأصلُ في أفعالِ النبيِّ ﷺ في الحجِّ الوجوبُ           |
| ٥ ٩ | الأصلُ في الأفعالِ النبويَّة في الحجِّ التعبُّدُ       |
| ۲٦  | لا تُوصَفُ الأفعالُ الجِبِلِّيَّةُ بِشُنَّةٍ أو تشريعٍ |
|     | <ul> <li>الإقران</li> </ul>                            |
| ١٦١ | حقيقته وحكمه                                           |
|     | • الإمام مسلم                                          |
| ۲.  | المواضع التي صرح فيها بالسماع من إسحاق بن راهويه       |
|     |                                                        |

### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقِمُ الصَّفَحَة عناية الإمام مسلم ببيان صاحب اللفظِ ..... لم يصرح بالسماع من إسحاق بن راهويه في شيء من الأصول ...... ۲١ لم يُوردْ لإسحاقَ بن راهويه غيرَ منسوب بصيغةِ التحديثِ ...... منهجُ الإمام مسلم في سَرْدِ المتونِ ...... منهجُ الإمام مسلم في صِيَغ السماع ..... • الأمر الأصلُ في أَمْرِ الشارع أن يكونَ على الفَورِ ..... • الإهلال الاشتراطُ بالقلب في الإهلالِ بالحجِّ .... الاشتراطُ في الإهلال بالحجِّ ..... الإهلال بصيغة: لَبَيْكَ عُمْرةً متمتِّعًا بها إلى الحَجِّ ..... الإهلال بنُسُكٍ لم يَنْوهِ ..... أهلَّ بإهلالِ الغير ثم خالفه في سَوقِ الهَدي ..... إهلالُ الصحابة وصنَّغُهُ تعليقُ الإهلالِ على إهلالِ الغيرِ ..... صِيغُ أهل الأنساكِ في التلفُّظِ بالنُّسُكِ ..... صِيغُ إهلال النَّبِيِّ عِيْكِي اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللّ فائدةُ الاشتراط ..... مكانُ الإهلال ووقتُهُ .......مكانُ الإهلال ووقتُهُ مَن يجوزُ له الاشتراطُ في الإهلال ..... • البخاري منهجُ الإمام البخاري في تعيين صاحبِ اللفظِ من الرواةِ .....

لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ .....

# المؤضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|                                       | <ul> <li>التحلل</li> </ul>                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 772                                   | وقتُ تحلُّلِ المُفْرِدِ والقارِن والمتمتِّعِ           |
|                                       | • التحمل والأداء                                       |
| ۲٧                                    | أداء الرواية لا يقبل إلا من البالغ وإن تحمل صغيرًا     |
| ۲۸                                    | المناظرة بين الإمام أحمد ويحيى بن معين في سن التحمُّل  |
| ۲٧                                    | من حَدَّثَ من صغار الصحابةِ بما تَحمَّلَهُ قبلَ البلوغ |
| ۲٧                                    | وقت التحمل ووقت الأداء                                 |
| ۲٧                                    | يَصِحُّ تحديثُ البالغ بما تحمله في الصغر               |
|                                       | • التربية العملية                                      |
| 197                                   | ُبُداءةُ المُرَبِّي والواعظِ بنَفسِهِ                  |
|                                       | <ul> <li>الترمذي</li> </ul>                            |
| ٧٦                                    | ألفاظُ التصحيح عندَه                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ألفاظُ التضعيف عندَه                                   |
| · ·<br>V٦                             |                                                        |
| ٤٧                                    | كثيرٌ مِنَ الحسَنِ الصحيح عنده مرويٌّ في الصحيحين      |
| ν<br>νο                               | مصطلح الغريب عنده                                      |
|                                       | مصطلح حسنٌ غريب عنده                                   |
| ٧٦                                    | منهجُهُ في الحكمِ على الحديثِ، واصطلاحاته فيه          |
| ٧٦                                    | مواضع مصطلح (صحيحٌ غريبٌ) في سننه                      |
|                                       | • التروية                                              |
| ۲۸۱                                   | الإحرامُ يومَ التَّرْوِيَةِ                            |
| ア人!                                   | حقيقتُهُ وأحكامُهُ                                     |
|                                       | • التعجل                                               |
| 777                                   | التعجُّلُ بالنَّفْرِ الأوَّلِ قبلَ الغروبِ             |
| 707                                   | التعجيلُ بالرجوعِ بَعْدَ المناسكِ                      |
| ۲۳۳                                   | الرجوعُ لحاجةِ بُعدَ الخروج                            |

### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقُّهُ الصَّفْحَة كونه قبل الغروب ....... يسقُطُ عن المتعجِّل مَبِيتُ ليلةِ الثالثِ، والرميُ فيه ..... • التفسير النبيُّ عَلِيَّةٍ إمامُ المفسِّرين ..... • التكس التكبيرُ أدبارَ الصَّلَواتِ بمِنَّى ..... استئنافُها بعدَ الفراغ منَ السعي والطوافِ ..... الإمساكُ عَنهَا عندَ دخولِ حدودِ الحَرَم ..... تكرارُ التلبة ..... تلبيةُ الحَاجِّ عمَّن أنابَهُ ..... تلبيةُ أهل مَكَّةَ ..... ثُمَّ قَطَعَ التلبيةَ مَعَ آخِر حَصَاةٍ .......ثُمَّ قَطَعَ التلبيةَ مَعَ آخِر حَصَاةٍ ..... حكمُ التلبيَةِ في الحجِّ .... حكمُ تلبيةِ غيرِ المُحرِم قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي .......قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي ..... متى يمسك عنها المعتمر ..... وقتُ قَطْعِ التلبيةِ ..... • التمتع دمُ التمتُّع على أهل مَكَّةَ كونُّهُ أَفْضَلَ النُّسُكِ ........ 78 معناه حكمُ التيمُّم للإحرام لِمَنْ لم يَجِدِ الماءَ ..... ۸٣ وقتُ غُسل الإحرام ...... ٨٤

# — (۲۷۰) — المؤثوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|       | • المجحفة                  |
|-------|----------------------------|
| 10    | ضبطها والتعريف بها         |
| 17    | لماذا سُمِّيَتْ بهذا الاسم |
| ٦٥    | ميقاتُ أهلِ الشَّام        |
|       | • الجرح والتعديل           |
| ٦٧    | إبراهيم بن يزيد الخوزي     |
| V 0   | ابن أبي الزِّنَاد عن أبيه  |
| ۲۰۲   | أحمد بن علي بن سهل المروزي |
| ٦٠    | إسماعيل بن خليفة           |
| ٧٢    | أفلح بن حميد               |
| ۱۸۱   | الحارث بن بلال             |
| 707   | الحَجَّاج بن أَرْطَاةَ     |
| 718   | الحسن العُرَنِيُّ          |
| ۲ • ٥ | الحسن بن يسار البصري       |
| 710   | الحَكَمُ عن مِقْسَمٍ       |
| 717   | الضَّحَّاك بن عثماًن       |
| 124   | <u> </u>                   |
| ١٦٥   | <i>O. O. Q. O. O. y.</i> . |
| ٦٧    | 9 6.                       |
| 171   | .57 9. 0                   |
| 707   | عبد الرحمٰن بن البيلماني   |
| 1 2 0 | عبدُ الرحمٰنِ بنُ الحارث   |
| ١٥٨   | عبد الكريم بن أبي المخارق  |
| 179   | عبد الله بن المؤمَّل       |
|       |                            |

# المَوْضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

| 1 2 .      | عطاء بن السائِب                        |
|------------|----------------------------------------|
| ١٥٨        | علي بن الحسين بن واقد                  |
| 1 2 0      | عمرُ بنُ أبي سَلَمةَ                   |
| ٧٨         | فاطمة بنت الحسين                       |
| ۲۳.        | قتادة بن دعامة السدوسي                 |
| ۱۳۷        | محمَّدُ بنُ عبد الرحمٰن، ابنُ أبي ليلي |
| ٦٨         | محمد بن علي بن عبد الله بن عباس        |
| 71         | مِهْران أبو صفوان                      |
| ۲۳         | ميمون بن أبي شبيب                      |
| ٣٧         | هلال أبو هشام                          |
| 177        | هلالٌ عن سعيد                          |
| 101        | يزيد بن أبي زياد                       |
| ۲۲         | يزيد بن نعامة                          |
| <i>۷</i> ٥ | يعقوب بن عطاء                          |
|            | • الجمعة                               |
| ۲          | اجتماعُ الجُمُعةِ والعيدِ              |
|            | • الحائض                               |
| ٨٤         | إحرامُها                               |
| ٨٤         | أعمالُها في الحَجّ                     |
| 7 & 1      | حكمُ الحائضِ في الحجِّ                 |
| ۲0.        | حكم طوافِ الوداعِ على الحائضِ          |
| ٨٤         | لا تطوفُ بالبيت _                      |
|            | • الحج                                 |
| 178        | أخذُ المالِ على الحَجِّ عن الغَيْر     |
| ۹.         | أداء المناسك راكبًا                    |

# 

| 149 | اركان الحَجَ                                             |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 74  | أشهرُ الحجِّ                                             |
| ٦ ٤ | الإحرامُ قبلَ دخولِ أشهُرِ الحَجِّ                       |
| ٤ د | الاستطاعة شرط من شروطه                                   |
| 170 | الاستنابةُ عن المفرِّطِ بعدَ عَجْزِهِ                    |
| 177 | الاشتراطُ بالقلب في الإهلالِ بالحجِّ                     |
| ١٢٥ | الاشتراطُ في الإهلالِ بالحجِّ                            |
| ٥٩  | الأصلُ في أفعالِ النبيِّ ﷺ في الحجِّ الوجوبُ             |
| ١٠٩ | الإهلالُ ومعناهُ                                         |
| ٤٣  | الحَجُّ بالمالِ الحَرَامِ                                |
| ٤٤  | الحَجُّ بمالِ الغَيْرِ                                   |
| ۱۲٤ | الحجُّ يجبُ على الفور                                    |
| ٥٩  | الحرص على المبادَرَةِ إلى الحجِّ                         |
| ٥٩  | الحِرصُ على خُلوصِ الحَجِّ مِنَ الشِّركِ والبِدَعِ       |
| ٤ د | الحرية شرط من شروطه                                      |
| ٣٣  | الحُكْمُ التكليفيُّ للحَجِّ                              |
| ٤٨  | الحِكْمةُ في تأخيرِ النبيِّ عَلِيَّةً للحَجِّ            |
| ١٣٤ | الذُّكْرُ والإشارةُ عُندَ رؤيةِ الكَعْبةِ                |
| ۹.  | الركوبُ والمشيُ للحجِّ                                   |
| ٤٧، | السَّنَةُ التي شُرِعَ فيها الحجُّ                        |
| ٥٩  | السُّنَنُ والمستَحَبَّاتُ أكثَرُ مِن الأركانِ والواجباتِ |
| 149 | الطهارةُ للطَّوَافِ                                      |
| ١٣٤ | الغُسْلُ لدخولِ مَكَّةَ                                  |
| ٥٥  | المَحْرَمُ للمرأةِ                                       |
| ٦٢  | المواقتُ الزمانيَّةُ والمكانيَّةُ                        |

# المَوْضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 14         | الميقاتُ الزمانيُّ للحجَ                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 111        | النُّطْقُ بنُسُكٍ لم يَنْوِهِ                                 |
| ۲۳         | النيابةُ في الحَجِّ                                           |
| 110        | إهلالُ الصحابةِ وصِيغُهُ                                      |
| 7          | بلوغُ الصبيِّ بعَرَفَةَ                                       |
| ٠ ا        | تأخيرُ النُّسُكِ عن وقتِهِ الأفضلِ إلى وقتِهِ المفضول         |
| 1 1        | تقريره ﷺ معتبَرٌ شَرْعًا                                      |
| ۲          | تَكْرارُ الحجِّ                                               |
| 7          | تلبيةُ الصبيِّ                                                |
| 117        | تلبيةُ المرأةِ ورَفْعُ صَوْتِها                               |
| ۱۸۸        | جوازُ تخلُّفِ الخَدَمِ عمَّن أحرَمَ لانشِغَاله بشؤونِ الحَجِّ |
| ٠.         | حَجُّ الصَّبِيِّ                                              |
| ٥٥         | حَجُّ المرأةِ مع رُفْقةٍ آمنة مِن النساء                      |
| ، ۲۶       | حرصُ الصحابةِ على الاقتداءِ بفعلِ النبيِّ عِيْكَةً في الحج    |
| 7          | حكمُ التلبيةِ عن النِّسَاءِ                                   |
| ١١.        | حكمُ التلبيَةِ في الحجِّ                                      |
| 178        | حُكْمُ الحَجِّ عَن الغَيْرِ: إذا لم يَحُجَّ عن نفسِهِ         |
| ١٦٠        | حكمُ الصلاةِ خَلْفَ المَقَامِ                                 |
| 178        | حكمُ النيابةِ عن المستطيعَ في الحجِّ                          |
| ١١.        | حكمُ النِّيَّةِ في الحجِّ                                     |
| <b>~</b> V | حُكْمُ تارِكِ الحَجِّ                                         |
| ۱ د        | حُكمُ حَجِّ الصَّبِيِّ                                        |
| ۸ • ۸      | حكمُ مَنْ جامَعَ بعدَ رمي الجَمْرةِ                           |
| ٠ ٤ د      |                                                               |
| <b>V</b>   | خروحُ المعتدَّة للحَحِّ                                       |

# \_\_\_\_\_ (YV٤) \_\_\_\_\_\_ المُوضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| ١٣٤   | دخولُ مكَّةَ                                       |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٤٤    | دفعُ الزكاةِ للحَاجِّ الفَقِيرِ                    |
| ٤٩    | شروطُ وجوبِ الحَجِّ                                |
| ۱۱۳   | صِيَغُ إِهلالِ النَّبِيِّ عِيْكِيْ                 |
| ۱۸۳   | عدد حجات النبي ﷺ قبل الفريضة                       |
| 190   | عدَدُ خُطَبِ النبيِّ عَيِّا ﴿ فِي الحَجِّ          |
| ۹۱    | عَدَدُ مَنْ حَجَّ مع النبيِّ عَلِيلَةٍ             |
| ۱۸۷   | عِلَّهُ قَصرِ الصَّلاةِ في النُّسُكِ               |
| ۱۷    | عناية العلماء بشرح حديث جابر في الحج               |
| 771   | فائدةُ الاشتراطِ                                   |
| ٤٨    | فرض الحج على الأمم السابقة                         |
| ۱۸۲   | فسخ الحج                                           |
| ، ۲۲  | فضلُ الحَجِّ                                       |
| 109   | قراءتُهُ عَلِيْتُهُ الآياتِ استدلالٌ لا نُسُكٌ     |
| ۱۸۷   | قَصْرُ الصلواتِ في المناسكِ                        |
| ۱۸۷   | قَصْرُ الصلواتِ في عَرَفةَ وأيَّامِ مِنَّى         |
| ۹۱    | كلامُ النبيِّ عِيْكِيُّ وحيٌ يجبُ تقُديمُهُ        |
| ۴٩    | لا يصحُّ في إثباتِ كفرِ تاركِ الحَجِّ حديثٌ مرفوعٌ |
| ٣٥    | لزومُ الفِدْيةِ في حقِّ الصبيِّ عندَ فِعْلِ محظورٍ |
| ۱ • ٧ | ما يَفْسُدُ به الحَجُّ                             |
| ۹٥    | متى يَجِبُ الحجُّ                                  |
| ٣٥    | محظورات الحجِّ على الصَّبِيِّ                      |
| ٤ ٢   | معناه لغة وشرعًا                                   |
| ٤٠    | معنى الحَجِّ المبرورِ                              |
| 111   | مكانُ الاهلال ووقتُهُ                              |

| بَفْحَة | رَقَــمُ الصَّ            | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُالمَسُأَ |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------|
|         |                           |                                              |
|         | لإهلالِ                   |                                              |
|         |                           |                                              |
|         |                           |                                              |
|         | عجٌ                       |                                              |
|         | فِ الوداعِ أو لا؟ ٢٦، ٧٤، |                                              |
|         |                           |                                              |
|         |                           |                                              |
|         |                           | • الحج والعمرة                               |
| ٤٢      |                           | المُتابَعَةُ بينَ الحَجِّ والعُمْرة          |
|         |                           | • الحِجر                                     |
| ١٤٨     |                           | ابتداءُ الطوافِ مِنه                         |
| 1 { {   |                           | استقبالُه والنظَرُ إليه                      |
| 100     |                           | استلامُهُ في نهايةِ الطوافِ                  |
|         |                           |                                              |
| 180     | الاستلام                  | حكم الاستقبال، عندَ عدَم                     |
|         |                           |                                              |
|         |                           | • الحديث الحسن                               |
| ٧٥      |                           | الحسن الغريب عند الترمذي                     |
|         |                           | • الحرم                                      |
| ١٦٦     |                           | سُتْرَةُ الصَّلاةِ فيه                       |
|         |                           | • الحرية                                     |
| ٥٤      |                           | الحرية شرط من شروطه                          |
|         |                           | • الحقوق                                     |
| ۱۹۸     | لا ردُّ المظالم           | حقوقُ الآدميِّين لا يكفِّرُها إ              |

## رَق مُوالصَّفْحَة

# — (٢٧٦) — المُوضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَّأَلَة

|       | • الحكم                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| ١٥٠   | بقاءُ الحكمِ بعدَ زوالِ السَّبِ                    |
|       | • الحكمة                                           |
| ٤٨    | الحِكْمةُ في تأخيرِ النبيِّ ﷺ للحَجِّ              |
|       | • الحلق                                            |
| ۲۳۸   | تُقصِّرُ المرأةُ شعرها                             |
|       | حكمُ استيعابِ جميع الرأسِ                          |
|       | حكمُ الأَصْلَعَ                                    |
| ۱۷۷   | حُكْم الحَلْقِ بعدَ السعي للمعتمِرِ والحاجِّ       |
| ۲٤.   | حَلْقُ عَيرِ الْحاجِّ                              |
| 749   | فضلُ الحَلْقِ على التقصيرِ                         |
| ۲۳۸   | لا يُشْرَعُ اللَّافِي حقِّ النساءِ                 |
|       | ليس لتقصير المرأة شَعْرَها حدُّ مخصوصٌ             |
| 739   | مقدار ما يعد حلقًا                                 |
| ۲۳۸   | نُسُك الحَلْقِ                                     |
|       | • الحمس                                            |
| ٤٦    | معنى الحُمْس                                       |
|       | • الدعاء                                           |
| ۱۷٤   | المواطن التي تُرْفَعُ الأَيدِي فيها                |
|       | لا يُشْرَعُ دعاءٌ ولا ذِكْرٌ عندَ نهايةِ السَّعْيِ |
|       | يدعو بما يشاءُ في السَّعي                          |
| , , , | • الدماء الواجبة                                   |
| J.W., |                                                    |
|       | الأكلُ مِن الدماءِ الواجبةِ                        |
| 747   | الأكلُ مِنَ المنذورِ                               |
| 777   | الأكلُ من دم الجبران                               |

# المَوْضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|       | • الذمة                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ١٠٥   | الأصلُ براءةُ الذِّمَّة                                |
|       | • الذنوب                                               |
| ۱۹۸   | حقوقُ الآدميِّين لا يكفِّرُها إلا ردُّ المظالمِ        |
|       | مكفِّراتُ الذنوبِ                                      |
|       | • الركن                                                |
| ١٤٧   | استلامُ الرُّكْنِ اليَمَانيِّ                          |
| ۱٦٧   | استلامُ الرُّكْنِ بعدَ الرَّكعتَيْنِ                   |
|       | مَسُّ الركنِ                                           |
|       | <ul> <li>الرمل</li> </ul>                              |
| 101   | الرَّمَلُ والاضطباعُ للقدوم فقطْ                       |
|       | تعريفه والمذاهب فيه                                    |
| 101   | حكمُ الرَّمَلِ لأهلِ مَكَّةَ                           |
|       | حكمةُ نَفي الرَّمَلِ عن أهلِ مَكَّةَ                   |
|       | سبب مشروعيته                                           |
|       |                                                        |
|       | • ا <b>لزكاة</b>                                       |
| ٤٤    | دفعُ الزكاةِ للحَاجِّ الفَقيرِ                         |
|       | • السراويل                                             |
| 99    | - مستربين<br>لُبْسُها عندَ فَقْدِ الإزارِ              |
| • •   | • السعى بين الصفا والمروة<br>• السعى بين الصفا والمروة |
| ۱۷۱   | اشتراط الطهارة فيه                                     |
|       | الاضطباعُ في السعيِ                                    |
| 1 7 1 |                                                        |
|       |                                                        |
| 11/1  | الله عامُ ١٨ كـ عام ١ عام ١                            |

# 

| ۱۷٤   | الذِّكْرُ والدُّعَاءُ حالَ السَّعي                  |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۱۷۷   | الذَّهَابُ مِن الصفا إلى المَروةِ شَوطٌ واحدٌ       |
| ۱۷٥   | السعيُّ في بطنِ الوادي                              |
| 7 2 7 | السعيُ للمتمتّعِ والقارِنِ والمُفْرِدِ              |
| ۱۷٥   | السعيُ ماشيًا أ                                     |
| ۱۷۱   | الصعودُ على الصَّفَا والمَرْوَةِ                    |
| ١٧٦   | الموالاةُ في السعي                                  |
| 707   | تأخيرُ السعيِ بعدَ الوداعِ                          |
| ۲٤٠   | تقديمُهُ على طوافِ الإفاضةِ                         |
| ۱۷۱   | حكمُ التنقُّلِ به                                   |
| ۱٦٨   | حكمُهُ التكليفيُّ                                   |
| ۱۷٤   | رفعُ اليَدَيْنِ عندَ الدُّعاءِ عَلَيهِمَا           |
| ۲۷۱   | رؤيةُ البيتِ على الصَّفَا، واستقبالُهُ              |
| ١٧٢   | صعودُ النِّسَاءِ على الصَّفَا والمَرْوَةِ           |
| ۱۷۱   | عدَدُ أشواطِهِ                                      |
| ۱٦٨   | كونُهُ رُكنًا من أركانِ الحجِّ                      |
| 1 / 9 | لا تُشرَعُ الصلاةُ بعدَ السَّعْيِ                   |
| ۱۷۷   | لا يُشْرَعُ دعاءٌ ولا ذِكْرٌ عندَ نهايتِهِ          |
|       | نهايةُ طوافِ السَّعْيِ على المُرْوَةِ               |
| ۱۷۷   | وجوبُ البُدَاءَةِ بِالصَّفَا                        |
|       | يدعو بما يشاءُ في السَّعيِ                          |
| ۱۷٦   | يُفْعَلُ على المروةِ ما فُعِلَ على الصَّفَا         |
|       | • السفر                                             |
| ٥٦    | الإذنُ بسفرِ المرأةِ بلا مَحْرَمٍ للحجِّ والعمرةِ   |
| ٥٥    | تحريمُ سفرِ المرأةِ مَسِيرةَ يوم وليلةٍ بلا مَحْرَم |

| قِ بلا حاجة                                                                      | المَوَضُّوعُ أُوا         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| مُشَرِّعٌ                                                                        | سَفَرُ المرأنِ            |
| لفعلية<br>لل النبوي وأحواله                                                      | • السُّنَّة ال            |
| ل النبوي وأحواله                                                                 | النبيُّ عَلَيْهُ ا        |
| ن أفعالِ النبيِّ ﷺ في الحجِّ الوجوبُ<br>، الأفعالِ النبويَّة في الحجِّ التعبُّدُ | • السنن ا                 |
| ، الأفعالِ النبويَّة في الحجِّ التعبُّدُ                                         | أقسام الفع                |
| ، الأفعالِ النبويَّة في الحجِّ التعبُّدُ                                         | الأصلُ في                 |
| ا المادة والتشريب                                                                | الأصلُ في                 |
| ۲ ۱ عبوده والعسريح                                                               | الأصلُ فيه                |
| -<br>لقولية                                                                      | • السنن ا                 |
| لية لا تخرِج عن التشريع                                                          | السنن القو                |
|                                                                                  | • السيرة                  |
| النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ خَلْفَهُ                                                    | من أَردَفَهُمُ            |
|                                                                                  | <ul> <li>الشرب</li> </ul> |
| الشُّرب قائمًا مصروفٌ إلى الكراهةِ                                               | النهيُ عن                 |
|                                                                                  | • الصغير                  |
| دية من ماله                                                                      | إخراج الفا                |
| غير ومُدَاعبتُهُ                                                                 | إيناسُ الص                |
| حديثُهُ                                                                          | سَمَاعُهُ وت              |
| أَهْلَيَّةُ اللُّزُومَ في حقِّهِ                                                 | لا تتحقَّقُ               |
| ةِ في حقِّ الْصبيِّ عندَ فِعْل محظورٍ                                            |                           |
| ر                                                                                |                           |
| ·                                                                                | • الصلاة                  |
| ِي كُفْرَ تاركِ الصَّلاةِ                                                        | أدلةُ من ير               |
| لمُبْصِرُ في الإمامةِ سواءٌ                                                      |                           |
| <br>ن أمر اللهِ بالصلاةِ في الوادي                                               |                           |

# المُوضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة وَقُولُ مَا المَسْأَلَة وَقُولُ الصَّافَحَة

| ۲٧    | الصلاة إلى غيرِ جدارٍ                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 7 2 4 | الصلاةُ بمِنًى أيامَ التشريقِ                                |
| ۸٦    | الصلاةُ للإحرامِ                                             |
| ٣٣    | إمامةُ الأعمى                                                |
| ١٤٠   | تجبُ النيةُ بتكبيرَةِ الإحرامِ، ثم تُسْتَصْحَبُ              |
| 199   | تقصيرُ الخطبةِ، والصلاةِ يومَ عَرَفةَ                        |
| ٥٣٥   | حُكْمُ تاركِ الصلاةِ                                         |
| ۲۱    | سَتْرُ العورةِ شرطٌ مِن شروطِ الصلاة                         |
| ۲۱    | سَتْرُ المَنْكِبَيْنِ في الصلاةِ                             |
| 177   | سُتْرَةُ الصَّلاةِ في الحَرَمِ                               |
| ۸٧    | صلاةُ النبيِّ ﷺ لإحرامُهِ                                    |
| ۱۸۷   | عِلَّهُ قَصرِ الصَّلاةِ في النُّسُكِ                         |
| ۲۲    | قَدْرُ ما يجبُ مِن السَّتْرِ في الصلاةِ                      |
| ۱۸۷   | قَصْرُها في المناسكِ                                         |
| ۲۱    | هل يجبُ سَترُ المنكبَينِ في الصلاةِ، أو يجزِئُ سترُ أحدِهما؟ |
| ٣٣    | يَوُّمُّ القَوْمَ أَقْرَوُّهُمْ لِكِتَابِ اللهِ              |
|       | • الطهارة                                                    |
| ۱۷۱   | اشتراطُها في السعي بين الصَّفَا والمروةِ                     |
|       | • الطواف                                                     |
| ، ٤٥  | إجزاءُ الطوافِ عن الحاملِ والمحمولِ                          |
| ١٤٠   | استصحابُ نيَّةِ الشُّروعِ في بقيَّةِ الأشواطِ                |
| ١٤٤   | استقبالُ الحَجَرِ والنظَرِ إليه                              |
| ١٤٠   | استِلامُ الرُّكنِ                                            |
| ١٤٧   | استلامُ الرُّكْنِ اليَمَانيِّ                                |
| ۱٤٧   | استلامُ بقيَّةِ الأركانِ                                     |

# المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

| 171   | الاكتفاءُ بالفريضةِ عن ركعتيِ الطوافِ                      |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 107   | الذِّكْرُ أثناءَ الطوافَِ                                  |
| ١٤٠   | الذِّكرُ عندَ استلامِ الرُّكْنِ                            |
| 104   | الركوبُ له                                                 |
| 1 2 7 | الزحامُ عندَ الحَجَرِ                                      |
| 1 2 7 | السجودُ على الحَجَرِ بعدَ استلامِهِ                        |
| 149   | الطهارةُ للطَّوَافِ                                        |
| 108   | الطوافُ بالنِّعَالِ                                        |
| ٥٢١   | القراءةُ في الركعتَيْنِ                                    |
| ۲۲۱   | القُرْبُ مِنَ المَقَامِ                                    |
| 108   | الكلامُ فيه                                                |
| ١٤٠   | النَّةُ في بَدْءِ الطوافِ                                  |
| ١٤١   | إِنْ بِدأ بِالطُّوافِ بِلا نِيةٍ ثم استَدْرَكَ، لم يَصِحَّ |
| 171   | حقيقةُ الإقرانِ وحُكمُهُ                                   |
| 1 20  | حكمُ الاستقبال، عندَ عدَمِ الاستلام                        |
| 771   | حُكْمُ نقلِ الحَجَرِ                                       |
| ۱٤۸   | صفةُ الطوافِ وبدايتُهُ                                     |
| 771   | صلاةُ ركعتَي الطوافِ بعيدًا عن المَقَامِ                   |
| 178   | صلاةُ ركعتَيَ الطوافِ في أوقاتِ النَّهْيِ                  |
| ٥٣١   | طوافُ القدوَمِ سُنَّةُ                                     |
| 101   | طوافُ القدومُ وحكمُهُ                                      |
| 107   | عدد الأشواط                                                |
| 104   | قراءةُ القرآنِ في الطوافِ                                  |
| 108   | قطعُه للفريضةِ                                             |
| ١٤    | لا تطوفُ الحائضُ بالبت                                     |

# الموضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأُسُ المَسَّأَلَة

| ۸ ٤   | لا تطوفُ النفساء بالبيت                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 171   | لكلِّ طوافٍ رَكْعَتانِ                                       |
| ١٣٥   | ليس على أهلِ مَكَّةَ طوافُ قدوم                              |
| 104   | ليس له دعاءٌ مخصوصٌ                                          |
| 1 2 7 | مَسُّ الركنِ لِمَنْ لا يستطيعُ استلامَهُ                     |
| ١٥٠   | مشروعيَّةُ الِاضْطِبَاعِ في ثلاثةِ الأشواطِ الأُولِ          |
| 1 & 9 | مشروعيَّةُ الرَّمَلُِ                                        |
| 171   | موضعُ مَقَامِ إبرَاهيم                                       |
|       | • العدة                                                      |
| ٧٥    | خروجُ المعتدَّةِ للحَجِّ                                     |
|       | • العقد                                                      |
| ٤٥    | عقدُ الأعدادِ بالأصابعِ                                      |
|       | • العلم                                                      |
| ٧٣    | استحبابُ سؤالِ الجاهلِ العَالِمَ عمَّا لا يَعْلَمُه          |
| 7     | الأمر بالاستزادة من العلم دون سواه                           |
| ۴.    | الحرص على الاستفادة من العالم مهما أمكن                      |
| 7     | فرق ما بين لغة التأليف وارتجال الكلام                        |
| ۱۸۰   | قول (لو) في أبواب المناظَرَةِ والمحاجَجَةِ                   |
| ۱۸۰   | قول (لو) في تقريرِ العلمِ وتحريرِ مسائلِهِ                   |
| ٦     | ما جالَ فِكْرٌ في أفضلَ مِن استنباطِ معنًى لطيف من وحيٍ شريف |
|       | • العمرة                                                     |
| ۱۲۸   | العُمْرةُ في أَشهُرِ الحَجِّ                                 |
| ١٣٣   | العُمْرةُ لأهلِ مَكَّةَ                                      |
| ١٣٤   | الغُسْلُ لدخوُلِ مَكَّةَ                                     |
| 179   | حُكْمُ العُمْ ة                                              |

| بَفْحَة                                      | رَقَــُمُ الصَّ        | المَوْضُوعُ أُوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ الْمَسْأَلَة                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤                                          |                        | دخولُ مكَّةَ                                                                                                     |
|                                              | جً إلى أهلِهِ          | رجوعُ المعتمِرِ في أشهُرِ الحَي                                                                                  |
|                                              |                        |                                                                                                                  |
| ۱۳۷                                          |                        | متى يمسك المعتمرُ عنِ التَّلبي                                                                                   |
| ٤٠                                           | سنةِ الواحدة           | مشروعيَّةُ تَكْرارِ العمرةِ في ال                                                                                |
| 7                                            | هُرِ الحجِّهُرِ الحجِّ | نُسُك مَن أدَّى العمرةَ قبلَ أش                                                                                  |
|                                              |                        | • العورة                                                                                                         |
| ۲۱                                           |                        | العاتقَانِ ليسا بعورة                                                                                            |
| ٣٢                                           |                        | القَدْرُ المجزئُ مِنْ سَتْرِ العور                                                                               |
| ۳۱                                           | الصلاة                 | سَتْرُ العورةِ شرطٌ مِن شروطِ                                                                                    |
|                                              |                        | • الغريب                                                                                                         |
| ٤٧                                           |                        | معناه عند الإمام الترمذي                                                                                         |
|                                              |                        | • الغسل                                                                                                          |
| ٧٣                                           |                        |                                                                                                                  |
| ٨٤                                           |                        | /                                                                                                                |
|                                              |                        | • الفدية                                                                                                         |
|                                              |                        |                                                                                                                  |
|                                              | أو فعلِ محظورٍ         |                                                                                                                  |
| ۹۳                                           | t. 184 S.              |                                                                                                                  |
| ٥٣                                           | نندَ فِعْلِ محظورٍ     |                                                                                                                  |
| <b>+                                    </b> | يَنْحُرَ               | • القارن<br>**تَ أُنْ القارِ الْآلَا مَا الْآلَا مَا الْآلَا مِنْ الْآلَا مِنْ الْآلَا مِنْ الْآلَا مِنْ الْآلَا |
| 114                                          | ، ينحر                 | يستحب للفارِنِ الا يَجِل حَنَّى<br>• القدوم                                                                      |
| ١٥١                                          |                        | 1                                                                                                                |
| ,                                            |                        |                                                                                                                  |

# الموضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأُسُ المَسَّأَلَة

|       | • القرآن                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٢   | قراءةُ القرآنِ في الطوافِ                                                    |
| 109   | قراءتُهُ ﷺ الآياتِ استدلالٌ لا نُسُكٌ                                        |
|       | • القميص                                                                     |
| ۲ ٤   | فتح أزراره                                                                   |
|       | • القواعد الأصولية في الكتاب                                                 |
| ١٦٥   | الأصلُ في شكِّ الثقاتِ أنه في عِدادِ اليقين                                  |
| 7 2 0 | الترخيصُ لا يكونُ إلَّا عن عَزِيمةٍ                                          |
| 177   | التمسُّكُ بالكتابِ والسُّنَّةِ أَوْلَى مِن كلِّ قولٍ                         |
| 1 & 9 | القياسُ مع الفارُق لا يفيدُ حُكمًا                                           |
| 177   | الواوُ لا تَفيدُ ترتيبًا                                                     |
| ۱۸۰   | بـ (لَوْ) تُعرَفُ نتائجُ المقدِّمات في الفرضيَّاتِ والجَدَليَّات             |
| 7 2 7 | ثُمَّ يفيدُ الترتيبَ مع التراخي                                              |
| ۲۲۱   | سلوكُ الجادَّة عندَ المخالَفةِ، علامةٌ على الوَهَم والغَلَطِ                 |
| 107   | ضَعفُ النصِّ كافٍ في نفي مشروعيَّةِ العباداتِ َ                              |
| 7     | قول الصحابي: (أُمِرْنَا) في حكم المرفوع قَطْعًا                              |
| ١٠٤   | لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ                                      |
| 191   | يُحمَلُ مِن المكثِرِ مِن تنوُّع العبارةِ واللفظِ ما لا يُحمَلُ مِن المُقِلِّ |
| ١٥٠   | يدورُ الحُكمُ مع عِلَّتِهِ وُجَوَدًا وعَدَمًا                                |
|       | • القواعد الحديثية في الكتاب                                                 |
| 170   | الأصلُ في شكِّ الثقاتِ أنه في عِدادِ اليقين                                  |
| ۲۲۱   | سلوكُ الجادَّة عندَ المخالَفةِ، علامةٌ على الوَهَم والغَلَطِ                 |
| 191   | يُحمَلُ مِن المكثرِ مِن تنوُّع العبارةِ واللفظِ ما لاَ يُحمَلُ مِن المُقِلِّ |
|       | • القواعد الفقهية بالكتاب                                                    |
| 7     | إبطالُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ                                          |

# المُوضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

| 777   | الاحترازُ في أوقاتِ العباداتْ، آكَدُ مِن سائرِ الشروطِ والواجباتْ      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 739   | الأخذُ بالاحتياطِ في العبادات                                          |
| ١٠٥   | الأصلُ براءةُ الذِّمَّة                                                |
| 708   | الأصلُ في التَّكليفِ عُمومُ الأشخاصِ والأحوالِ                         |
| ۲٤.   | السُّنَّةُ الاقتداءُ بفعلِ النبيِّ عَيْظَةٍ                            |
| ١٠٥   | أموالُ الناسِ معصومةٌ: فلا تُنتَزَعُ إلا بدليلٍ                        |
| 739   | عدَّمُ الاحتياطِ في الأموال                                            |
| 739   | عِصْمةُ الأموالِ آكَدُ مِن جهةِ الأصل                                  |
| 707   | لا تُشتَرَطُ النيَّةُ في العملِ المشتبِهِ بغيرِهِ: إذا جاز تداخُلُهُما |
|       | • الكعبة                                                               |
| 109   | التزامُ دُبُرِ الكَعْبةِ                                               |
| 109   | التعلُّقُ بأَستارِ الكَعْبةِ                                           |
| ١٣٤   | الذِّكْرُ والإشارةُ عندَ رؤيةِ الكَعْبةِ                               |
| 109   | الصلاةُ خَلْفَ المَقَامِ                                               |
| 171   | النَّظَرُ إلى الكَعْبةِ                                                |
| ١٣٥   | تحيَّةُ البيتِ                                                         |
| 100   | دخولُ الكَعْبةِ بالنعالِ                                               |
| ١٣٥   | طوافُ القدومِ سُنَّةٌ                                                  |
|       | طُوافُ القُدُومِ وحُكْمُهُ                                             |
| ١٣٤   | لا يَصِحُّ شَيءٌ في الذِّكْرِ عندَ رؤيةِ الكَعْبةِ                     |
|       | • المبيت                                                               |
|       | حُكْمُ المَبِيتِ بِمِنًى                                               |
| 7     | ما يُطلَقُ عليه مَبِيتٌ                                                |
|       | • المتابعات والشواهد                                                   |
| 7 2 7 | كونها في صحيح مسلم تحتاج إلى تَأمُّل                                   |

### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقِهُ الصَّفْحَة لا يُوردُها البخاريُّ لبيان علَّةِ ..... • المتمتع حكمُه إذا لم يجدِ الهَدْيَ وقتُ صيام مَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ، ومكانُهُ ..... • المحرم جوازُ استظلالِ المُحْرِم بالخيام والمَرَاكِب ..... • المَحْرَم اشتراطُه لحجِّ المرأةِ ..... • المرأة الإِذنُ بسفرِ المرأةِ بلا مَحْرَم للحجِّ والعمرةِ ..... اللُّثَامُ للمُحرِ مَةِ ...... 99 النقابُ والقُفَّازُ للمُحْرمةِ ..... 97 تحريمُ سفرها مَسِيرةَ يوم وليلةٍ بلا مَحْرَم ..... تغطيةُ الوَجْهِ للمُحْرِمَةِ تقصيرُ المرأةِ تلبيةُ المرأةِ ورَفْعُ صَوْتِها ...... حَجُّها مع رُفْقةٍ آمنة مِن النساء ..... خروجُ المعتدَّةِ للحَجِّ ...... 01 سَفَرُ المرأةِ بلا حاجة صعودُها على الصَّفَا والمَرْوَةِ كشفُ المرأةِ وَجْهَها أمامَ الأجانب ..... لا تَرْمُلُ المِرأةُ ..... لا يُشْرَعُ الحلقُ في حقِّ النساءِ ......لا يُشْرَعُ الحلقُ في حقِّ النساءِ ..... ليس لتقصيرها شَعْرَها حدٌّ مخصوصٌ ..... منعُ الوليِّ المرأةَ مِنَ الحَجِّ، ومِن جميع الأسفارِ .......................٧٥

# المَوْضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسْأَلَة

|       | • المساء                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 777   | يَمتَدُّ مِنْ بعدِ الزوالِ إلى اشتدادِ الظلامِ               |
|       | • المشعر الحرام                                              |
| 197   | حقيقته وحدُّه                                                |
|       | • المعتمر                                                    |
| 777   | حكمُ الهَدِّي له                                             |
|       |                                                              |
| 101   | حكمٌ طوافِ الوداعِ في حقه                                    |
| ۲۳٦   | هَدَيُه سُنَّةٌ مهجورةٌ                                      |
|       | • المفرد                                                     |
| ۲۳٦   | حكمُ الهَدْي له                                              |
|       | • الملتزَم                                                   |
| 107   | المُلْتَزَمُ وما جاء فيه                                     |
|       | <ul><li>المنحر</li></ul>                                     |
| . w . | تعريفُهُ وحدُّه                                              |
| 112   |                                                              |
|       | • المنكب                                                     |
| ۳۱    | سَتْرُ المَنْكِبَيْنِ في الصلاةِ                             |
| ۲٦    | هل يجبُ سَترُ المنكبَينِ في الصلاةِ، أو يجزِئُ سترُ أحدِهما؟ |
|       | • المواعظ والتذكير                                           |
| 190   | التقليل منهما على الناسِ خَشْيةَ السَّامةِ                   |
|       | خُطْبةُ النبيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، وَأَهَمُّ مقاصدِها             |
|       | • المواقيت                                                   |
| ٧١    | إحرامُ مَنْ كان دُونَ الميقاتِ                               |
| 70    | ء را من ما وقط منه المكانيَّةِ                               |
|       |                                                              |
| 74    | أقسامها                                                      |
| 77    | المواقتُ النَّ مانيَّةُ والمكانيَّةُ                         |

### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الميقاتُ الزمانيُّ للحجِّ ..... تجاوُزُ الميقاتِ بلا إحرام ..... ٧٢ 77 • الموالاة الموالاةُ في السعي بينَ الصَّفا والمروةِ ..... • الميقات المكاني الإحرامُ قبلَ الميقاتِ ..... • الناسي الناسي معذورٌ ..... • النحر الأَفْضَلُ النَّحْرُ باليَدِ، ويجوزُ الإِنابةُ فيه ..... نَحْرُ الهدي قبلَ يوم النحرِ وقتُ النَّحْرِ ..... • النسك التمتُّعُ أفضلُ لِمَنْ لم يَسُق الهَدْيَ العبرةُ بحدوثِ النيَّةِ للإحرام في أشهُر الحجِّ للحجِّ .......................... القِرَانُ أفضلُ لِمَنْ ساق الهَدْيَ ..... النبيُّ عِيْكِيَّ كَان قَارِنًا ..... النُّطْقُ بنُسُكِ لَم يَنُوهِ ......النُّطْقُ بنُسُكِ لَم يَنُوهِ ..... أنواعُ الأنساك وأفضَلُهَا ..... تأخيرُ النُّسُكِ عن وقتِهِ الأفضل إلى وقتِهِ المفضول ..... لا فرقَ بين مكَّةَ والمشاعر في النسك ..... نُسُك مَن أدَّى العمرةَ قبلَ أشهُرِ الحجِّ ..... • النفساء إحرامُها ..... ٨٤

| _            |                                       |                                                  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مَفْحَة      | رَ <u>ق</u> ُ مُ الصَّفُ              | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة |
| ٨٤           |                                       | أعمالُها في الحَجّ                               |
| ٨٤           |                                       | لا تطوفُ بالبيت                                  |
|              |                                       | <ul> <li>النوازل</li> </ul>                      |
| 77           |                                       | إذا كَثُرَ الناسُ، كَثُرَتْ نوازلُه              |
|              |                                       | • النيابة                                        |
| 170          | نزِهد                                 |                                                  |
| ۱۲۳          | Ť                                     | النيابةُ في الحَجَّ                              |
|              |                                       | • النية                                          |
|              | بَّةِ الأشواطِ                        |                                                  |
|              |                                       | ··                                               |
|              | ىتَدْرَكَ، لم يَصِحَّ١                |                                                  |
|              | •                                     |                                                  |
| 11.          | •                                     |                                                  |
|              |                                       | • الهدي                                          |
|              | T                                     |                                                  |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                  |
|              | لْيَلْيُ<br>-                         | _                                                |
|              | T                                     | · ·                                              |
|              | يَسُقِ الهَدْيَ                       | •                                                |
|              | يسق الهدي                             |                                                  |
|              | ، هدیًا                               | ' '                                              |
| , , ,<br>740 | )                                     | نگ الهدي قبار به م النجي                         |
| 117          | نَ، ومكانُهُ                          | وقتُ صام مَنْ لم يَجد الهَدْي                    |
|              |                                       |                                                  |

# 

|            | • الواضح                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
|            | اشتباه كتاب الواضح لابن عقيل بالواضح لابنِ الزاغونيِّ على بعض |
| 770        | المعاصرين                                                     |
|            | • الوحي                                                       |
| ٦          | ما جالَ فِكْرٌ في أفضلَ مِن استنباطِ معنًى لطيف من وحيٍ شريف  |
|            | • أهل العراق                                                  |
| 79         | حدَّ لهم عمر ذات قرن ميقاتًا للحاجِّ بَدلًا من قَرنِ المنازلِ |
|            | ميقاتُهم                                                      |
|            | • أهل مكة                                                     |
| ٧١         | إحرامُ أهل مَكَّةَ بالحج                                      |
| ٧١         | إحرامُ أهلَ مَكَّةَ بالعمرة                                   |
| 101        | حكمُ الرَّمَلِ لأهلِ مَكَّةً                                  |
| <b>701</b> | حكمُ طوافِ الوداع على أهلِ مَكَّةَ                            |
| 101        | حكمةُ نَفي الرَّمَلِ عن أهلِ مَكَّةَ                          |
| 777        | دمُ التمتُّعِ على أهلِ مَكَّةَ                                |
| ۱۸۷        | َ مَنِّى الصَّلُواتِ فِي عَرَفَةَ وأَيَّامٍ مِنِّى            |
|            | كونُهُم أهلَ الحَرَم                                          |
|            | ليس على أهلِ مَكَّةَ طوافُ قدوم                               |
| ٧١         | ميقاتهم بالحج والعمرة                                         |
| • •        |                                                               |
|            | <ul> <li>بطن الوادي</li> </ul>                                |
| 110        | حدودُهُ                                                       |
|            | • ثدي                                                         |
| 77         | إطلاقه على الرجل والمرأة                                      |
|            | • ثم                                                          |
| Y 5 V      | في طهره حالاته                                                |

## رَقَمُ الصَّفْحَة

## المَوْشُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسْأَلَة

|      | <ul> <li>جدة</li> </ul>                         |
|------|-------------------------------------------------|
| ٧١   | جُدَّةُ ميقاتٌ على الصحيحِ                      |
|      | • حجة الوداع                                    |
| ٥٨   | احتياط النبيِّ ﷺ لها وإعداده العدة لأدائها      |
|      | • ذو الحجة                                      |
| ٦٤   | ثمرةُ الخلافِ في كونِهِ من أشهُرِ الحجِّ كاملًا |
| ٦٤   | ما يعد منه من أشهُرِ الحجِّ                     |
|      | • ذو الحليفة                                    |
| ٦٣   | ضَبِطُهُ ومعناه                                 |
| ٦٣   | موقعه                                           |
| 70 . | ميقاتُ أهل المدينةِ                             |
|      | • رابغ                                          |
| 77   | محاذية للجحفة يحرم منها أهل ميقاتها             |
|      | • ركعتا الطواف                                  |
| 177  | أداؤهما بعيدًا عن مقام إبراهيم                  |
| 177  | استلامُ الرُّكْنِ بعدَ الركَعتَيْنِ             |
| 171  | الاكتفاءُ بالفريضةِ عنهما                       |
| 170  | القراءةُ في الركعتَيْنِ                         |
|      | حقيقةُ الإقرانِ وحُكَمُهُ                       |
|      | صلاةُ ركعتَيِ الطوافِ في أوقاتِ النَّهْيِ       |
|      | لكلِّ طوافٍ رَكْعَتانِ                          |
|      | • رک <i>ن</i>                                   |
| ١٤٧  | استلامُ بقيَّةِ الأركانِ                        |
|      | • رمى الجمرات                                   |
| 777  | آخِرُ وقتِ الرمي                                |

# — (۲۹۲) — المَوْشُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| ۲۳. | إذا شَكَّ في العددِ، بَنَى على الأقَلِّ                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۳٤ | استقبالُ القِبْلةِ عندَ الرميِ                                  |
| 777 | أصلُ مشروعيَّةِ الرمييَ                                         |
| 777 | التحلُّلُ بالرمي                                                |
| ۱۳۲ | الترتيبُ في رَمْي الجِمَارِ أيَّامَ التشريقِ                    |
| 777 | الترخيص لِرِعَاءَ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يومًا، ويَدَعُوا يومًا |
| ۲۲. | التكبيرُ مَعَ الرَّمْي                                          |
| 777 | التوسُّعُ بالرمي قبلَ الزوالِ مِن غيرِ حاجةٍ                    |
| ۲۳. | الرميُ بأَقَلَّ مِنْ سَبْعِ                                     |
| 777 | الرميُ بالحَصَى المستَعْمَلِ                                    |
| 717 | الرميُ قبلَ طلوعِ الشمسِ                                        |
| ۱۳۲ | الزيادةُ في الرميِّ على سَبْعِ                                  |
| 777 | المُجْزِئُ في الرمَيِ                                           |
| 777 | الوقتُ المُجزِئُ لرَمي جَمْرةِ العَقَبةِ                        |
| 777 | تأخيرُ الرمي وجمعُهُ أَوْلَى مِن الرَّمْيِ قبلَ الزوالِ         |
| 777 | تأخيرُ رَمْيٍ حَمْرةِ العَقَبةِ                                 |
| 777 | تسمية عمود الجمرات شَيْطانًا لا أصلَ له                         |
| 777 | جَمْعُ الضعيفِ الجِمَارَ في يومِ النَّفْرِ أَوْلَى مِن تفريقِها |
| 774 | جوازُ رمي جمرةِ العقبةِ ليلاً أ                                 |
| 779 | حكمُ أُخذِ الجمراتِ منَ المزدلفةِ                               |
| 778 | حكمُ الرميِ أَيَّامَ التشريقِ قبلَ الزوالِ                      |
| 719 | خُكْمُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ                                     |
| 779 | حكمُ غَسْلِ الحَصَى                                             |
| ۱۳۲ | رفعُ اليدَيْنِ في الدعاءِ عند الجمرةِ                           |
| 719 | رَمْنُ حَمْ ة الْعَقَيَة                                        |

۲٤

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقِهُ الصَّفْحَة صفةُ الحَصَى ..... صفةُ الرمي ..... صفةُ الوقوفِ عندَ الرَّمْي ..... صفة رمي الجمار وترتيبها ...... قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي .......قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي ..... كونه عبادة محضة مبناها التَّوقيفُ والاتِّباع ...... لا يدعو بعدَ رَمْي الجمرةِ الثالثةِ ......لا يدعو بعدَ رَمْي الجمرةِ الثالثةِ .... مكانُ أَخْذِ الحَصَى ..... وجوبُ رمي الحَصَى مُنفَردًا ..... وقتُ رمي الجمرَاتِ الثلاث أيامَ التشريقِ ..... وقتُ رمي جمرةِ العقبةِ أيامَ التشريقِ ..... 710 ..... الوقتُ المشروعُ في الرمي أيامَ التشريقِ ..... يجبُ رَمْيُها اليومَ الأوَّلَ والثانيَ مِن أيَّام التشريق ...... • زمزم سَقِيُ الحجيج ..... سُقْيا زَمْزَمَ ......سُقْيا زَمْزَمَ ..... • زيارة السؤالُ عن الضيفِ، وممَّن هو؟ ..... • سماع صِيغ السماع عند الإمام مسلم ..... • سنن العادة الأجر على الاقتداء بسنن العادات .....

التفريق بين سنن العادة وسنن العبادة .....

## الموضُوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|     | • صيغ الأداء                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۲١  | ترادف صيغتي الإخبار والتحديث عند المحدثين                 |
| ۱۹  | ما يَحتمِلُ السماعَ وعدَمَهُ                              |
| ۱۹  | ما يدل على السماع منها                                    |
|     | • ضيف                                                     |
| ۲۲  | السؤالُ عنِ الضيفِ، وممَّن هو؟                            |
|     | • طواف الإفاضة                                            |
| 7   | المبادَرَةُ إلى طوافِ الإفاضةِ                            |
|     | تأخيرُ طوافِ الإفاضةِ مَعَ الوداعِ                        |
|     | حكمُ تأخيرِهِ                                             |
|     | حكمُ طوافِ الإفاضة، وأوَّلُ وقتِهِ وآخِرُهُ               |
|     | طاف طوافًا واحدًا لا يَدْرِي أهو للوداعِ أم للإفاضةِ      |
|     | كُونُهُ رَكَنًا في حتِّ المتمتِّعِ والمفرِدِ والقَارِنِ   |
|     | • طواف الوداع                                             |
| 707 | الأَفَقِيُّ إذا حجَّ وأرادَ الإقامةَ بمكة، فلا وداعَ عليه |
|     | تأخيرُ السعي بعدَ الوداعِ                                 |
|     | تأخيرُ طوافِ الإفاضةِ مَعَ الوداعِ                        |
|     | حُكْمُ طوافِ الوداعِ                                      |
|     | حكمُ طوافِ الوداعِ على الحائضِ                            |
|     | حكمُ طوافِ الوداعِ على أهلِ مَكَّةَ                       |
|     | حكمُه في حقِّ المُغْتَمِرِ                                |
| 707 | طاف طوافًا واحدًا لا يَدْرِي أهو للوداعِ أم للإفاضةِ      |
|     | كراهةُ البقاءِ بالحَرَمِ بعدَهُ                           |
|     | هل هو عبادة مستقلة أو بعضُ النُّسُك؟                      |

### رَقِمُ الصَّفْحَة

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

### • عرفة

| 7.4   | استقبالُ القِبْلةِ حالَ الوقوفِ بِعَرَفَةَ                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 • 1 | الاغتسالُ لدخولِ عَرَفَةَ                                         |
| 7 • 1 | الانصرافُ مِنها قبلَ الغروبِ                                      |
| ١٨٩   | التكبيرُ يومَ عَرَفَةَ وأيَّامَ التشريقِ                          |
|       | التلبيةُ والتكبيرُ عندَ الذَّهَابِ إلى عَرَفَةَ                   |
| ۲ • ٤ | الدعاءُ يومَ عَرَفَةَ                                             |
| 7.7   | الدَّفْعُ مِن عَرَفَةَ، وأمرُ الناسِ بالسَّكِينَةِ                |
| ۲.,   | الصلاةُ بِها قَصْرًا وجَمْعًا                                     |
| ۱۸۸   | المَبِيتُ ليلةَ عَرَفةَ                                           |
| 190   | الوقوفُ بِعَرَفةَ                                                 |
| 7.4   | الوقوفُ بها إلى الغُرُوبِ                                         |
| 7 • 7 | الوقوفُ بها ليلاً                                                 |
| ۱۸۸   | تَربُّصُ طُلُوعِ الشَّمسِ قبلَ النَّفيرِ إلَيهَا                  |
| 199   | تقصيرُ الخطَبةِ، والصلاةِ فيه                                     |
| ۲ • ٤ | جمعُ الناسِ في غيرِ عَرَفةَ                                       |
| 7.4   | حكمُ وقوفُ النائم بِعَرَفةَ                                       |
| 190   | خُطْبةُ الإِمام يومَ عَرَفةَ                                      |
|       | خُطْبةُ النبيِّ عَلِيْةٍ بِعَرَفَةَ، وأَهَمُّ مقاصدِها            |
|       | صومُ عرَفةَ للحاجِّ                                               |
| 190   | كُونُهُ ركنًا من أركانِ الحجِّ                                    |
| 194   | كونُها خارج الحَرَم                                               |
|       | لا يُشتَرَطُ للوقوفِ بِها طَهَارةٌ أو استقبالُ قِبْلةٍ أو نِيَّةٌ |
| ۲ • ٤ | ليس له دعاءٌ مخصوصٌ                                               |
|       |                                                                   |

## الموضُّوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقُّهُ الصَّفْحَة وقتُ الوقوفِ المُجْزئ بها ..... وقتُ الوقوفِ بعَرَفةَ، وصِفْتُهُ ...... • عرنة الوقوفُ بها ..... حكم الوقوف بها ..... كونه ليس مِن عَرَفَةَ ....... • فسخ الحج الأمرُ به هل يفيد الوجوبَ، أو الاستحبابَ؟ فَسْخُ الحجِّ إلى عُمْرةٍ لِمَنْ لم يَسُق الهَدْيَ ..... • قرن المنازل ضبطها وخطأ بعض اللغويين فيه ...... ميقاتُ أهل نجد ..... • مزدلفة التنفل بين المَغْرب والعِشَاءِ بمزدلفةَ ..... الجمعُ بها جمعَ تقديم ..... الجمعُ بها مِنَ النُّسُكِ ..... الدَّفْعُ مِن مُزْدَلِفَةَ بعدَ منتصَفِ الليل للضَّعَفَةِ الفَرْقُ بين المَبيتِ والوقوفِ .......الفَرْقُ بين المَبيتِ والوقوفِ ..... النزولُ بها عندَ الذَّهَابِ إِلَى عَرَفةَ ..... النَّفْرُ مِنْ مُزْدَلِفةَ قبلَ طلوع الشمسِ حُكْمُ المَبِيتِ بِمُزْدَلِفةً صلاةُ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بها جمعًا وقصرًا ...... صلاةُ الوتْر بها ..... عَمَلُ أهل الجاهليَّةِ بِمُزْدَلِفَةَ ..... قِيَامُ الليل بمُزْدَلِفَة .....

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة رَقِمُ الصَّفَحَة كونُها مِنَ الحَرَم ..... موضعُ صلاةِ الفَجْر لمن باتَ بمزدَلفةَ، من الضَّعَفَةِ ..... • مقاصد الإسلام تحريمُ الدماءِ والأموالِ ..... • مقام إبراهيم القُرْبُ مِنَ المَقَامِ .....القُرْبُ مِنَ المَقَامِ .... موضعُ مَقَام إبراهيم ...... مكة الغُسْلُ لدخولِ مَكَّةَ ..... دخولُ مَكَّةَ • مكفرات الذنوب • مناسك عِلْمُ المناسكِ أدقُّ ما في العبادات ..... • منسك سب تسميته منسكًا ١٨ شرح حديث: لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ ..... ضط الكلمة ..... • مني البَقَاءُ بِمِنْي لِيلاً ونهارًا ..... التكبيرُ أدبارَ الصَّلَواتِ بمِنَّى ..... الصلاةُ بمِنِّي أيامَ التشريق ..... حُكْمُ المَبِيتِ بِهِنِّي .......خُكْمُ المَبِيتِ بِهِنِّي ..... منِّي كلُّها مَنْحَرٌ ......

## رَقَمُ الصَّفَحَة

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسْأَلَة

|      | • نسك                                          |
|------|------------------------------------------------|
| ۱۸   | معنى النسك لغة وشرعًا                          |
|      | ● نمرة                                         |
| ۱۹۳  | النزولُ بِنَمِرَةَ                             |
|      | تعريفُها ُ وحَدُّها وعلاقتُها بعَرفةَ          |
|      | • وادي محسر                                    |
| 711  | الإسراعُ فيه                                   |
| 711  | حدُّه وأحكامه                                  |
|      | • يلملم                                        |
| 77   | ضبطه والتعریف به                               |
| ، ۲۲ | ميقاتُ أهلِ اليمن                              |
|      | • يوم النحر                                    |
| 377  | أعمالُ يوم النَّحْرِ                           |
|      | المأثور في ترتيب أعمالِ يوم النَّحْرِ          |
|      | حقيقته وأُحكامه                                |
|      | حكمُ التقديم والتأخيرِ في أعمالِ يوم النَّحْرِ |

# الفِهْرِسُ الإِجْمَالِي لِلْمَوْضُوعَاتِ

| غُخة | المؤشوع كل المؤشوع المؤشوع المؤشوع المؤشوع المؤشوع المؤسسة المؤشوع المؤسسة الم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مُقَدِّمَةُ ٱلطَّبْعَةِ الْخَامِسَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦    | مُقَـٰدِمَةُ الشَّكارِجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١   | مَا ثُنُ حَدِيثِ جَابِر ضِيَاللَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷   | مُقَدِّمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨   | ﴾ منهجُ مسلمٍ في صِيَغِ السماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲   | ﴾ سؤالُ الزائرِ عن اسمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲ ٤  | ﴾ حَلُّ أزرارِ القميصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٥   | ﴾ فأحوالُ النبيِّ ﷺ مِنْ جهةِ فِعْلِهِ، على ثلاثةِ أقسامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٧   | ﴾ سَمَاعُ الصغيرِ وتحديثُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸   | ﴾ التحيَّةُ بِمَرْحَبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱   | ﴾ سَتْرُ المَنْكِبَيْنِ في الصلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢   | ﴾ قَدْرُ ما يجبُ مِن السَّتْرِ في الصلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣   | ﴾ إمامةُ الأعمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣   | ﴾ حُكْمُ الحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤   | <ul> <li>حكم تاركِ أركانِ الإسلامِ أو بعضِها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٥   | ﴾ حُكْمُ تاركِ الصلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧   | ﴾ حُكْمُ تارِكِ الحَجّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| غُخة | المَوْضُوعُ وَلَّهُ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِي |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠   | » فضلُ الحَجِّ»                                                                                                   |
| ٤١   | ﴾ السَّنَةُ التي شُرِعَ فيها الحجُّ                                                                               |
| ٤٢   | ﴾ حكمُ مُتابَعَةِ الْمرأةِ بينَ الحَجِّ والعُمْرة                                                                 |
| ٤٣   | » حكمُ الحَجِّ بالمالِ الحَرَامِ»                                                                                 |
| ٤٤   | ﴾ دفعُ الزكاةِ للحَاجِّ الفَقِيرِ                                                                                 |
| ٤٤   | » الحَجُّ بمالِ الغَيْرِ»                                                                                         |
| ٤٥   | ﴾ القَولُ باليَدِ، وعقدُ الأعدادِ بالأصابعِ                                                                       |
| ٤٦   | عِ حَجُّ النبيِّ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الفريضةِ                                                                        |
| ٤٨   | ے                                                                                                                 |
| ٤٩   | » شروطُ وجوبِ الـَحجِّ سِتَّةُ: الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ                                                       |
| ٥٠   | ﴾ حَجُّ الصَّبِيِّ                                                                                                |
| ٥١   | ﴾ حَمْلُ الْحَاجِّ للصَّبِيِّ                                                                                     |
| ٥٢   | » بلوغُ الصبيِّ بعَرَفَةَ»                                                                                        |
| ٥٣   | » تلبيةُ الصبيِّ»                                                                                                 |
| ٥٣   | ﴾ حكمُ التلبيةِ عن النِّسَاءِ                                                                                     |
| ٥٣   | ﴾ المحظورات على الصَّبِيِّ                                                                                        |
| ٥٤   | » إجزاءُ الطوافِ عن الحاملِ والمحمولِ                                                                             |
| ٥٤   | ﴾ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الْحَجِّ                                                                                      |
| ٥٤   | برية روم<br>په معنى الاستطاعةِ                                                                                    |
| ٥٥   | » المَحْرَمُ للمرأةِ»                                                                                             |
|      | › حكمُ منعِ الوليِّ المرأةَ مِنَ الحَجِّ، ومِن جميعِ الأسفارِ                                                     |
| ٥٧   | ، علم ملي موهي معروه رس بعليم مدين بعليم مدين المعادر المستسمسة.<br>مرخم درخُ الرحادَّة الرحَّة                   |

| 7-:               | ۶ ۶    | 0/11  |
|-------------------|--------|-------|
| رَقَمُ الصَّفْحَة | نثُوغُ | الموة |

| ٥٨         | ﴾ وجوبُ إتمامِ النَّسُكِ                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨         | ﴾ المعنى الصحيحُ لقولِهِ عَيَالِيَّةِ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»             |
| ٥٩         | ﴾ وجوبُ المبادَرَةِ بالحجِّ، وأنَّه يجبُ على الفَوْر                                   |
| 77         | ﴾ المواقيتُ الزمانيَّةُ والمكانيَّةُ                                                   |
| 77         | ﴾ ميقاتُ أهلِ العِرَاقِ                                                                |
| ٦٩         | ﴾ الإحرامُ قبلَ الميقاتِ                                                               |
| ٧١         | ﴾ إحرامُ مَنْ كان دُونَ الميقاتِ                                                       |
| <b>۷</b> ١ | ﴾ إحرامُ أهلِ مَكَّةَ                                                                  |
| <b>۷</b> ١ | ﴾ الإحرامُ بالمحاذاةِ                                                                  |
| ٧٢         | ﴾ تجاوُزُ الميقاتِ بلا إحرامِ                                                          |
|            | ﴾ وِلَادةُ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ لمحمَّد بن أبي بكرٍ، ودلالةُ ذلك على أنَّ              |
| ٧٢         | الحجَّ على الفورِ                                                                      |
| ٧٣         | ﴾ الغُسْلُ عندَ الإحرامِ                                                               |
| <b>٧</b> ٦ | ﴾ منهجُ التُّرْمِذِيِّ في أحكامِهِ على الأحاديثِ، وأقسامُهُ                            |
| ۸۳         | ﴾ حكمُ التيمُّم لِمَنْ لم يَجِدِ الماءَ                                                |
| ۸ ٤        | ﴾ وقتُ الاغتَسالِ                                                                      |
| ۸ ٤        |                                                                                        |
| 12         | <ul> <li>عسل الراس للمحرم</li> </ul>                                                   |
| ۸٤         | ﴾ غَسْلُ الرأسِ للمُحْرِمِ<br>﴾ إحرامُ الحائضِ والنُّفَسَاءِ                           |
| ۸ ٤        | ﴾ إحرامُ الحائضِ والنُّفَسَاءِ                                                         |
|            | <ul> <li>پ إحرامُ الحائضِ والنُّفَسَاءِ</li> <li>پ أعمالُ الحائضِ في الحججّ</li> </ul> |
| ۸ ٤<br>۸ ٤ | ﴾ إحرامُ الحائضِ والنُّفَسَاءِ                                                         |

| رَقَـمُ الصَّـفُحَة | المؤضُوعُ |
|---------------------|-----------|
|                     |           |

| ۸۸  | ﴾ الإحرامُ بعدَ الصلاةِ                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | ﴾ الحِكْمةُ مِن أمرِ اللهِ بالصلاةِ في الوادي                                      |
| ۹.  | ﴾ الركوبُ والمشيُّ للحاجِّ                                                         |
| ۹١  | ﴾ عَدَدُ مَنْ حَجَّ مع النبيِّ ﷺ                                                   |
|     | ﴾ كلامُ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ وحيٌ يجبُ تقديمُهُ ولزومُهُ والأصلُ في فعلِه وتقريرِه: |
| ۹١  | التشريعُ والاتُّبَاع                                                               |
| 9 Y | ﴾ محظوراتُ الإحرام                                                                 |
| 97  | ﴾ حكمُ قَصِّ الأظفارِ                                                              |
| ٩٣  | ﴾ حكمُ الأخذِ من شَعْرِ الجَسَدِ                                                   |
| ۹ ٤ | ﴾ حَكُّ المُحرِم رأسَهُ                                                            |
| ۹ ٤ | ﴾ لِبَاسُ المرأَةِ                                                                 |
| ۹ ٤ | ﴾ الصَّيْدُ للمُحْرِم                                                              |
| 90  | <ul> <li>خِطْبةُ المُحرِمُ</li> </ul>                                              |
| 90  | ﴾ حكم تغطية الوَجْهِ للمُحْرِمِ                                                    |
| ٩٧  | ﴾ تغطيةُ الوَجْهِ للمُحْرِمَةِ                                                     |
| ٩٧  | ﴾ النقابُ والقُفَّازُ للمُحْرِمةِ                                                  |
| 99  | ﴾ اللَّثَامُ للمُحرِمَةِ                                                           |
| 99  | ﴾ لُبْسُ السراويلِ عندَ فَقْدِ الإزارِ                                             |
| ١   | <ul> <li>الحِزَامُ للمُحْرِم</li> </ul>                                            |
| ١   | » الطِّيبُ للمُحْرِم                                                               |
| ١٠١ | ,                                                                                  |
|     | <ul> <li>الإحرامُ بإزارٍ ورداءٍ أَبْيَضَيْنِ</li> </ul>                            |
|     | <u> </u>                                                                           |

| رَقَمُ الصَّفُحَة | المَوْضُوغُ |
|-------------------|-------------|

| ۲ • ۱ | ﴾ حُكْمُ الفِدْيةِ عندَ تَرْكِ واجبٍ أو فعلِ محظورٍ                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱ • ٧ | ﴾ ما يَفْسُدُ به الحَجُّ                                                 |
| ۱۰۸   | ﴾ مكانُ الفِدْيةِ                                                        |
| ۱۰۹   | ﴾ الإهلالُ ومعناهُ                                                       |
| ١١.   | ﴾ حكمُ النِّيَّةِ والتلبيَّةِ                                            |
| 111   | ﴾ النُّطْقُ بنُسُكٍ لم يَنْوِهِ                                          |
| 111   | ﴾ مكانُ الإهلالِ ووقتُهُ                                                 |
| ۱۱۳   | <ul> <li>﴿ صِيغُ إهلالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿</li> </ul>                 |
|       | * التحميدُ والتسبيحُ والتكبيرُ بعدَ الإهلالِ مِن المسجِدِ، وقبل الإهلالِ |
| ۱۱٤   | على البَيْداء                                                            |
| 110   | <ul> <li>إهلالُ الصحابةِ وصِيغُهُ</li> </ul>                             |
| ۱۱۷   | ﴾ تلبيةُ المرأةِ ورَفْعُ صَوْتِها                                        |
| ۱۱۸   | <ul> <li>حِينعُ أهلِ الأنساكِ في التلفُّظِ بالنُّسُكِ</li> </ul>         |
| 119   | ﴾ حُكمُ تَكْرارِ التلفُّظِ بالنُّسُكِ                                    |
| 119   | » تكرارُ التلبيةِ»                                                       |
| 119   | » حكم تلبيةِ غيرِ المُحرِمِ                                              |
| ١٢.   | » تلبيةُ أهلِ مَكَّةَ                                                    |
| ١٢.   | ﴾ تلبيةُ الحَاجِّ عمَّن أنابَهُ                                          |
| ۱۲۳   | ﴾ النيابةُ في الحَجِّ                                                    |
| ۱۲٤   | ﴾ حُكْمُ الحَجِّ عَن الغَيْرِ؛ إذا لم يَحُجَّ عن نفسِهِ                  |
| ۱۲٤   | ﴾ أخذُ المالِ على الحَجِّ عن الغَيْر                                     |
| ۱۲٤   | <ul> <li>حكمُ النيابةِ عن المستطيع في الفريضةِ والنافلةِ</li> </ul>      |

المَوْضُوعُ وَقُمُ الصَّهُ فُحَة

| 170   | ﴾ الاستنابةُ عن المفرِّطِ بعدَ عَجْزِه                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 170   | ﴾ موضعُ إحرامِ النائبِ                                              |
|       | * الاشتراطُ، وَهو أن يقولَ: «اللَّهُمَّ، مَحَلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي» |
|       | ﴾ فائدةُ الاشتراطِ                                                  |
|       | ﴾ أنواعُ الأنساكِ وأفضَلُهَا                                        |
|       | ﴾ رجوعُ المعتمِرِ في أشهُرِ الحَجِّ إلى أهلِهِ؟                     |
|       | ﴾ العُمْرةُ في أَشهُرِ الحَجِّ                                      |
| 179   | <ul> <li>خُکْمُ العُمْرةِ</li> </ul>                                |
| ١٣٣   | <ul> <li>العُمْرةُ لأهلِ مَكَّةَ</li> </ul>                         |
| ١٣٤   | ﴾ الغُسْلُ لدخولِ مَكَّةَ                                           |
| ١٣٤   | » دخولُ مكَّةَ»                                                     |
| ١٣٤   | ﴾ الذِّكْرُ والإشارةُ عندَ رؤيةِ الكَعْبةِ                          |
| ٥٣١   | ﴾ تحيَّةُ البيتِ                                                    |
| ٥٣١   | ﴾ طوافُ القُدُومِ وحُكْمُهُ                                         |
| 141   | ﴾ وقتُ قَطْعِ التَّلبيةِ                                            |
| ۱۳۸   |                                                                     |
| ١٣٩   |                                                                     |
| ١٣٩   | ﴾ الطهارةُ للطَّوَافِ                                               |
| ١٤٠   | ﴾ النيَّةُ في بَدْءِ الطوافِ، واستلامُ الرُّكْنِ، والذِّكْرُ عندَهُ |
| 1 2 7 | ﴾ السجودُ على الحَجَرِ بعدَ استلامِهِ                               |
| 1 2 4 | ﴾ مَسُّ الركنِ لِمَنْ لا يستطيعُ استلامَهُ                          |
|       | ﴾ حكمُ استقبالِ الحَجَرِ، والنظَرِ إليه، لمن لا يستطيعُ استلامَهُ   |

| رَقِـمُ الصَّـفُحَة | المَوْثُوعُ |
|---------------------|-------------|

| » ا «       |
|-------------|
|             |
| 0 ¢         |
| <i>ہ</i> م  |
| <i>۽</i> م  |
| JI &        |
| -           |
| b ¢         |
| JI &        |
| <b>۽</b> قر |
| JI &        |
| JI &        |
| ∻ ق         |
| -           |
| ∢ ار        |
| JI &        |
| JI &        |
|             |
| JI 4        |
| ]]          |
|             |

| رَقَمُ الصَّفَحَة | المَوْضُوعُ |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

| 171   | ﴾ لكلِّ طوافٍ رَكْعَتانِ                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | ﴾ النَّظُرُ إلى الكَعْبةِ حالَ الصلاةِ                    |
|       | ﴾ الاكتفاءُ بالفريضةِ عن ركعتَيِ الطوافِ                  |
|       | ﴾ موضعُ مَقَامِ إبراهيم                                   |
|       | ﴾ حُكْمُ نقلِ الحَجَرِ                                    |
| 771   | <ul> <li>صلاة ركعتي الطواف بعيدًا عن المَقَامِ</li> </ul> |
| ۲۲۱   | <ul> <li>القُرْبُ مِنَ الْمَقَامِ</li> </ul>              |
|       | ﴾ صلاةُ ركعتَيِ الطُوافِ في أوقاتِ النَّهْيِ              |
| ٥٦١   | ﴾ القراءةُ في الركعتَيْنِ                                 |
| 177   | ﴾ السُّتْرَةُ في الحَرَمِ                                 |
| ۷۲ ۱  | ﴾ استلامُ الرُّكْنِ بعدَ الركعتَيْنِ                      |
| ۸۲۸   | ﴾ السَّعْيُ والبَدْءُ فيه بالصَّفَا                       |
| ۸۲۸   | » حكمُ السعيِ»                                            |
| ۱۷۱   | <ul> <li>حكم الطهارة للسعي</li> </ul>                     |
| ۱۷۱   | ﴾ حكمُ التنفُّلِ بالسعيُ                                  |
| ۱۷۱   | ﴾ عدَدُ السعي                                             |
| ۱۷۱   | ﴾ الصعودُ علَى الصَّفَا والمَرْوَةِ                       |
| 1 / 7 | <ul> <li>صعودُ النِّسَاءِ</li> </ul>                      |
| ۲۷۱   | ﴾ رؤيةُ البيتِ على الصَّفَا، واستقبالُهُ                  |
|       | ﴾ الدعاءُ والذِّكْرُ على الصَّفَا والمَرْوَةِ             |
| ۱۷٤   | ﴾ رفعُ اليَدَيْنِ على الصَّفَا والمَرْوَةِ                |
| ۱۷٤   | ﴾ الذِّكْرُ والدُّعَاءُ أثناءَ السعي                      |

| رَقَ مُوالصَّ فُحَة | و <i>َ</i> ضُوغُ | 11 |
|---------------------|------------------|----|
| رفوالصفاحة          | وصوع             | 41 |

| 110   | » السعيُ ماشيًا                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۱۷٥   | ﴾ السعيُ في بطنِ الوادي                                  |
| ۱۷٦   | ﴾ الموالاةُ في السعي                                     |
| ۱۷٦   | ﴾ يُفْعَلُ على المروةِ ما فُعِلَ على الصَّفَا            |
| ۱۷٦   | ﴾ الاضطباعُ في السعي                                     |
| ۱۷۷   | ﴾ نهايةُ طوافِ السَّعْي على المَرْوَةِ                   |
| ۱۷۷   | ﴾ لا يُشْرَعُ دعاءٌ ولا فَرْكُرٌ عندَ نهايةِ السَّعْيِ   |
|       | ﴾ حُكْم الحَلْقِ بعدَ السعي للمعتمِرِ والحاجِ            |
|       | » حكمُ الأَصْلَع»                                        |
| 1 V 9 | ﴾ الصلاةُ بعدَ السَّعْي لا تُشرَعُ                       |
|       | ﴾ النبيُّ عَيْظِةٍ كان قَارِنًا                          |
| ۱۸۰   | ﴾ قولُ: «لَوْ»                                           |
| ۱۸۰   | ﴾ سَوْقُ الهدْي وأحكامُهُ                                |
| ۱۸۲   | <ul> <li>حكمُ المتمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ</li> </ul>  |
| ۱۸۲   | ﴾ وقتُ صيام مَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ، ومكانُهُ            |
| ۱۸۳   | ﴾ فَسْخُ الحجُّ إلى عُمْرةٍ لِمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ    |
| ۱۸۳   | ﴾ مَنْ قال: إنَّ النبيَّ عَيْكُ كان مُفْرِدًا، وتعليلُهُ |
| ١٨٥   | <ul> <li>تعليقُ الإهلالِ على إهلالِ الغيرِ</li> </ul>    |
| ۲۸۱   | ﴾ مِن الأدلَّةِ على أنَّ النبيَّ عِيْكَةٍ كانَ قارنًا    |
|       | ﴾ يومُ التَّرْوِيَةِ وأحكامُهُ                           |
|       | ﴾ الإحرامُ يومَ التَّرْوِيَةِ                            |
|       | ﴾ قَصْرُ الصلواتِ                                        |

المُوضُوعُ رَقَهُ الصَّفَحة

| ۱۸۸   | ﴾ المَبِيتُ ليلةَ عَرَفةَ                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | ﴾ مِن السُّنَّةِ: الذَّهَابُ إلى عَرَفةَ بعدَ طلوعِ الشمسِ            |
| ۱۸۹   | ﴾ التلبيةُ والتكبيرُ عندَ الذَّهَابِ إلى عَرَفَةَ                     |
| ۱۸۹   | ﴾ مشروعيَّةُ التكبيرِ يومَ عَرَفَةَ وأيَّامَ التشريقِ                 |
| 191   | ﴾ التكبيرُ أدبارَ الصَّلُواتِ بِمِنِّي                                |
| 197   | ﴾ النزولُ بمُزْدَلِفَةَ عندَ الذَّهَابِ إِلَى عَرَفَةَ                |
| 194   | ﴾ النزولُ بِنَهِرَةَ                                                  |
| ۱۹۳   | ﴾ حكمُ مَنْ وقَفَ بِعُرَنَةَ                                          |
| 190   | ﴾ الوقوفُ بِعَرَفةَ                                                   |
| 190   | ﴾ خُطْبةُ الإمام يومَ عَرَفةَ                                         |
| 190   | ﴾ عدَدُ خُطَبِ النبيِّ عَلِيَاتُهُ في الحَجِّ                         |
| 197   | ﴾ خُطْبةُ النبيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، ودَوَرَانُهَا على حقوقِ الغَيْرِ      |
| 197   | ﴾ تحريمُ الدماءِ والأموالِ                                            |
| 197   | ﴾ مكفِّراتُ الذنوبِ                                                   |
| 199   | ﴾ المكفِّراتُ لحقوَقِ الناسِ                                          |
| 199   | ﴾ من السُّنَّةِ: تقصيرُ الخطبَّةِ، والصلاةِ يومَ عَرَفةَ، وتخفيفُهُما |
| ۲٠٠   | ﴾ الصلاةُ بِعَرَفةَ قَصْرًا وجَمْعًا                                  |
| ۲ • ١ | ﴾ وقتُ الوَقوفِ بِعَرَفةَ، وصِفَتُهُ                                  |
| ۲ • ١ | ﴾ حكمُ الاغتسالُ لدخولِ عَرَفَةَ                                      |
|       | ﴾ حكمُ الانصرافِ مِن عَرَفَةَ قبلَ الغروبِ                            |
| ۲۰۳   | ﴾ حكمٌ وقوفِ النائم بِعَرَفةَ                                         |
| ۲.۳   | ﴾ حكمُ استقبالِ القِبْلَةِ عند الوقوفِ بِعَرَفَةَ                     |
|       |                                                                       |

| رَقَـمُ الصَّهَ فُحَة | المؤضُّوعُ |
|-----------------------|------------|
| رفوالصفحة             | الموصوع    |

| ۲۰۳   | ﴾ الوقوفُ إلى الغُرُوبِ                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤ | ﴾ الدعاءُ يومَ عَرَفَةَ                                                         |
| ۲ • ٤ | <ul> <li>جمعُ الناسِ في غيرِ عَرَفةَ يومَ عَرَفةَ (التعريفُ)</li> </ul>         |
| ۲ • ٦ | ﴾ صومُ عرَفةَ للحاجِّ                                                           |
| ۲•٧   | ﴾ جوازُ الإردافِ على الدابَّة                                                   |
| ۲•٧   | ﴾ الدَّفْعُ مِن عَرَفةَ، وأمرُ الناسِ بالسَّكِينَةِ                             |
| ۲ • ۸ | ﴾ عَمَلُ أهلِ الجاهليَّةِ بمُزْدَلِفَةَ                                         |
| ۲ • ۸ | ﴾ صلاةُ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ جمعًا وقصرًا                       |
| ۲ • ۹ | ﴾ صلاةُ الوِتْرِ بِمُزْدَلِفَةَ                                                 |
| ۲۱.   | ﴾ قِيَامُ الليلِ بمُزْدَلِفَةَ                                                  |
| ۲۱.   | » حُكْمُ المَبِيتِ بمُزْدَلِفةَ                                                 |
| ۲۱۱   | ﴾ الفَرْقُ بين المَبِيتِ والوقوفِ                                               |
| 717   | ﴾ الدَّفْعُ مِن مُزْدَلِفَةَ بعدَ منتصَفِ الليلِ للضَّعَفَةِ وغيرِهِمْ          |
| ۲۱۳   | ﴾ الرميُ قبلَ طلوعِ الشمسِ                                                      |
| 710   | ﴾ موضعُ المَبِيتِ بِمُوْدَلِفَةَ                                                |
| 717   | ﴾ النَّفْرُ مِنْ مُزْدَلِفةً قبلَ طلوعِ الشمسِ                                  |
| 717   | ﴾ موضعُ صلاةِ الفَجْرِ لمن باتَ بمزدَلفة، من الضَّعَفةِ وغيرِهِمْ               |
|       | ﴾ يومُ النَّحْرِ                                                                |
| 717   | ﴾ جوازُ الإردافِ على الدابَّةِ، وإرشادُ النبيِّ عَيْكِيُّ للفَصْلِ بنِ العبَّاس |
|       | ﴾ وادي مُحَسِّرٍ                                                                |
| 719   | ﴾ رَمْيُ جَمْرةِ الْعَقَبَةِ                                                    |
| 719   | ﴾ حُكْمُ الرَّمْي وَعَلَدُهُ                                                    |

| رَقَةُ الصَّفَحَة | المؤشوغ |
|-------------------|---------|
|                   |         |

| ۲۲. | ﴾ التكبيرُ مَعَ الرَّمْي                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۲۲. | ﴾ قطعُ التلبيةِ عندَ الرَّمْي                              |
| 771 | ﴾ صفةُ الحَصَى                                             |
| 771 | ﴾ صفةُ الرمي                                               |
| 777 | ﴾ التحلُّلُ بالرَّمي                                       |
| 777 | ﴾ الوقتُ المُجزِيُّ لرمي جَمْرةِ العَقَبةِ                 |
| 777 | ﴾ تأخيرُ رَمْي جَمْرةِ العَلَقَبةِ                         |
| 775 | ﴾ وقتُ الرمي أيامَ التشريقِ يَبْدَأُ مِن بعدِ الزَّوَالِ   |
| 775 | * حكمُ الرميُ أَيَّامَ التشريقِ قبلَ الزوالِ               |
| 777 | ﴾ تأخيرُ الرميي وجمعُهُ أَوْلَى مِن الرَّمْيِ قبلَ الزوالِ |
| 777 | ﴾ المُجْزِئُ في الرمي                                      |
| 777 | ﴾ أصلُ مشروعيَّةِ الرَّميِ                                 |
| 777 | <ul> <li>الرميُ بالحَصَى المستَعْمَلِ</li> </ul>           |
| 777 | ﴾ ما ورَدَ في رفعِ الحَصَى المستَعْمَلِ المقبولِ           |
| 779 | ﴾ مكانُ أَخْذِ الحَصَى                                     |
| 779 | ﴾ حكم غَسْلِ الحَصَى                                       |
| ۲۳. | ﴾ الرميُ بأَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ                              |
| ۱۳۲ | ﴾ الزيادةُ في الرمي على سَبْعٍ                             |
| ۱۳۲ | ﴾ الترتيبُ في رَمْيِ الجِمَارِ أَيَّامَ التشريقِ           |
| 777 | ﴾ آخِرُ وقتِ الرميِ                                        |
| 777 | ﴾ التعجُّلُ بالنَّفْرِ الأوَّلِ قبلَ الغروبِ               |
| ۲۳۳ | ﴾ الرجوعُ لحاجةٍ بعدَ الخروج                               |

| 7/ 8/11 8 7/      | ۶ ۾    | 0/11  |
|-------------------|--------|-------|
| رَقَمُ الصَّفُحَة | يثُوعُ | المود |

| ۲۳۳   | ﴾ صفةً الوقوفِ عندَ الرَّمْيِ                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٤ ٣٣  | ﴾ وقتُ تحلُّلِ المُفْرِدِ والقَارِن والمتمتِّعِ           |
| ٤ ٣٣  | ﴾ أعمالُ يومِ النَّحْرِ                                   |
| ٥٣٢   | ﴾ النَّحْرُ باليَدِ، وجوازُ الإنابةِ                      |
| ٥٣٢   | ﴾ وقتُ النَّــْــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ۲۳٦   | ﴾ حكمُ الهَدْيِ للمُفرِدِ والمُعْتمِر                     |
| ۲۳٦   | <ul> <li>* دم التمتُّع على أهل مَكَّة</li> </ul>          |
|       | ﴾ الإشراكُ في الهَدْيِ                                    |
| 777   | <ul> <li>الأكلُ مِنَ الهَدْيِ سُنَّةٌ</li> </ul>          |
| 777   | ﴾ الأُضْحِيَةُ على الحاجِّ                                |
|       | ﴾ الحَلْقُ والإفاضةُ إلى البيتِ                           |
|       | » تقصيرُ المرأةِ                                          |
|       | ﴾ فضلُ الحَلْقِ على التقصيرِ                              |
| ۲۳۹   | <ul> <li>حكمُ استيعابِ جميعِ الرأسِ</li> </ul>            |
|       | ﴾ حَلْقُ غيرِ الحاجِّ                                     |
| ۲٤٠   | ﴾ حكمُ التقديمِ والتأخيرِ في أعمالِ يومِ النَّحْرِ        |
| ۲٤٠   | <ul> <li>حكم تقديم السَّعْي على طوافِ الإفاضةِ</li> </ul> |
| 7     | ﴾ المبادَرَةُ إلى طوافِ الإفاضةِ                          |
| 7     | ﴾ حكمُ طوافِ الإفاضة، وأوَّلُ وقتِهِ وآخِرُهُ             |
| 7 2 4 | <ul> <li>الصلاةُ بمِنًى أيامَ التشريقِ</li> </ul>         |
| 7 2 4 | ﴾ سُقْيا زَمْزَمَ                                         |
| 7     | <ul> <li>* حُكْمُ المَبِيتِ بِمِنًى</li> </ul>            |
|       |                                                           |

| رَقَمُ الصَّفُحَة | المُوضُوعُ |
|-------------------|------------|
|                   |            |

| 7 2 0 | ﴾ البَقَاءُ بمِنًى ليلًا ونهارًا                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴾ للإمامِ مسلمٍ في سَرْدِ المتونِ منهج                                     |
|       | ﴾ إبطالُ النبيِّ عَلَيْهُ ما كانت عليه قُرَيْشٌ في الجاهليَّةِ مِن الوقوفِ |
| 7     | بِمُزْدَلِفَةَ، وتَرْكِ الوقوفِ بِعَرَفَةَ                                 |
| 7 2 7 | ﴾ السعيُ للمتمتِّعِ والقارِنِ والمُفْرِدِ                                  |
| 7 & 1 | ﴾ حكمُ الحائضِ في الحجِّ                                                   |
|       | ﴾ حُكْمُ طوافِ الوداعِ                                                     |
|       | ﴾ حكمٌ طوافِ الوداعِ على الحائضِ                                           |
|       | <ul> <li>حكم طوافِ الوداعِ على أهلِ مَكَّة</li> </ul>                      |
|       | <ul> <li>حكم طوافِ الوداعِ عَلَى المُعْتَمِرِ</li> </ul>                   |
| 707   |                                                                            |
| 704   |                                                                            |
| 704   |                                                                            |
| Y0V   |                                                                            |
| 799   |                                                                            |